### د. عبد الإله الصائغ

## دلالة المكان في قصيدة النثر

«بياض اليقين» لأمين اسبر أنموذجاً

#### أول البياض تمهيد في:

- \* إشكالية الجنس .
- \* إشكالية الشعرية .
- \* إشكالية الإيقاع.

"بياض اليقين "نصوص مشاكسة لمالوف اليقين ، فهي تحرث في جرانيت التقاليد الشكلانية برمّاناته المخبّاة ، لتبذر في البؤر المحروثة برز الشيعرية!! والمشاكسة وجهان : دلالي وجمالي ، وبنيتان : داخلية وخارجية ، اماللحق من فرزة شغلنا ، فقد تكفل بتحليل نصوص البياض!! مدخلاً لجهدنا .. ، والسؤال هو : وما مسوّغ وضع (بياض اليقين ) في بودقة التجنيس ؟ والجواب المقترح ليس أمرا متيسرا إذا لم نصبر على قراءة إشكاليات : الجنس والشعرية و الإيقاع .

# إشكالية الجنس إشكالية الشسعرية

أشار أفلاطون (ت 347 ق م) إلى التجنيس الأدبي ، لكنه لم يحدد مفهوما محددا لمقولة الجنس ، بينا قال الرسطوت 322 ق م شيئا في الإجناسية الأدبية! في إذا كان الشعر محاكاة أو محاكاة المحاكاة فهو قبل هذه وبعدها ، أجناس من نحو : شعر الملاحم ، والمأساة ، والملهة ، والديثر مبوس (1) ، وقد استبعد أرسطو الشعر الغنائي ، لأنه رآه أدخل في جنس الموسيقى !! وحسنا فعل !! بيد ان التقسيمات الأرسطية ، مبنية على الحدس والجدل ، وقد لا يجد القارئ المدقق ذلك الوضوح المطمئن الذي يعتده ضالته ، لأن الفن الذي يحاكى باللغة ، عند أرسطو نوعان : نثر وشعر (2) .

ان الجنس genre عند انيتا كفن حالـة مختلفة ، فالأدب

<sup>1</sup> ارسطو طاليس . فن الشعر . ترجمة د . عبد الرحمن بدوي . ط ب دار الثقافة : بيروت 1973 ص 3 : الديثر مبوس : نشيد يتغنى به في أعياد باخوس إله الخمر وقد نما وتطور حتى اصبح فنا شعريا قائما بخصائصه ! والنشيد في الأصل كان موضوعا لنتغنى به جماعة السكارى على هيئة كورس . 2 . فسه ص 5 .

عندها اثنان حسبي وروحي (3) وهذا السرأي يمثل قسسر المثال على القاعدة ، فالحسية والروحية داخلتان في الفروع بعيدتان عن الأصول!! وربمّا اتضح المقصود بالجنس في الربع الأول من هذا القرن الصاخب ، مع ظهور الأصوليات العرقية المتجلبة بسنا الوطنية أو القومية ، التي أسس لها ودشّسنها الحزبان : النازي الألماني والفاشي الطلياني!! وهي اصوليات قائمة على صفاء الدم والأرومة ، وان لكل جنس خصائص ينماز بها ، تحدد مقدار شرفه وعلوة فوق مراتب الآخرين العلم والمنطق الأكاديمي لإسكات الأصولية للدب ، ثم تجلببت بلبوس العلم والمنطق الأكاديمي لإسكات الأصولية الأدب ، ثم تجلببت بلبوس الغنون.

<sup>3-</sup> Lois Anita Giffen: Theory of profanlove among the arabs The - Development of the genre - New York - university press - N D.

وتعدد مفهومات الجنس حالة لا تشكل خطرا على المؤسسة الاصطلاحيسة إذا نهضت على تأسيس نظري يوضّح الغاية فالدكتور عبد الله الغذامي يقسول ( انظر كتابه القصيدة والنص المضاد ص 146 وبعدها انظر مبحث رقم 5: التكاذيب بوصفسها جنسا أدبيا . طبعة المركز الثقافي العربي . بيروت 1994) : (وتأتي (التكاذيب) لتكون فرعا لذلك الأساس وهي هذا جنس أدبي ينافس الأجناس الأخر كالشعر والرواية وكلها فروع لأصل واحد...).

وقد استقرا الأستاذ الغذامي حشدا من آراء خبراء الجنس أو مبدعي الأجناس الأدبية قبل أن يقيم اقتراحه !!

الشعر اذن جنس ، والنثر جنس ، وهما مئسل خطيس متوازيين قدّر عليهما ان لا يلتقيا مهما امتدّا !! وكمسا يسمح للجنس الألماني بالتجاوز والتزاوج داخل حدوده ، فقد سمح مثلا لأنواع الشعر بالتداخل والتكامل ، وسمح لأنواع النسثر الفنسي بمثل ذلك ! واشتدت العصبية للتجسنيس حتى غدا الجنس الأدبي ، علما له مقدماته ، وقوانينه ، وتطبيقاته ، بل غدا كمسا يقول د . حاتم الصكر ، موجها من موجهات القراءة (4) وإذا تصالح الدارسون على أهمية التمييز بين الأجناس ، فقد اختلفوا في ملفوظ الجنس ومحمولاته ، فأيّهم الأكبر وأيّسهم الأصغر وأيهم الأبعد ؟! الجنس عومها أم الفن art أم النوع وأيهم الأبعد ؟! الجنس ومحمولاته ، فايّهم الأكبر وأيّسهم المنكل Form أم النوع ... النح ؟؟!

استنادا إلى هذه المشكلة تمثل قصيدة النشر حالة مروق لا تشاكل الشعر ، ولا تشاكل النثر ، وهي تأسيس يمثل جلدا مُتلف الجسم الشعرية الحيّ ، حتى زعم ان قصيدة النثر جنس مخنث أي (منفعل) بنفسه مثل الحيّة ، فيه صفات الشعر

<sup>4-</sup> الصكر . د . حاتم . مرايا نرسيس ص 16 طب المؤسسة الجامعية للدراسات : بيروت 1999 .

وانظر : البقاعي د . شفيق . الأنواع الأدبية مذاهب ومدارس ص 169 . طبب مؤسسة عز الدين : بيروت 1985 .

وصفات النثر معا .. وتنبه الشاعر الرائد حسين مردان رحمه الله مطلع الخمسينات إلى هذه الإشكالية ، فأطلق على قصائده النثرية " النثر الفني المركز " ، وحين عاتبه مريدوه قال بسخريته المعهودة : هي بردعتي أضعها على أي حمار شئت!!.

وتنبّه كذلك الشعراء الحداثيون الجدد إلى الإشكالية ذاتها ، فرضوا بإطلاق (نصوص) على قصائدهم النثرية !! وإذا كان التجنيس ممكنا دون منغصات في شعرية الأنواع الأدبية في الغرب ، فإن أمره مستعص على ادبنا العربي الباذخ !! وقد ورد في لسان العرب (جنس) : الجنس الضرب من كل شيء ، والجمع أجناس وجنوس ، والجنس أعصم من النوع ، ومنه المجانسة والتجنيس . ويقال هذا يجانس هذا أي يشاكله ، والحيوان أجناس ، فالناس جنس والإبل جنس والبقرب .

وثمة مرادفة بين جنس و سنخ اللسان ثانية (سنخ) : السنخ الأصل من كل شيء والجمع أسناخ وسنوخ!! .

اما مجمع اللغة العربية في القاهرة فقد نص علي الن الجنس هو الأصل ، وهو النوع في اصطلاح أهل المنطق،

وهو أعم من النوع ، فالحيوان جنس والإنسان نوع (5) .

ووجد مجدي وهبة وكامل المهندس ان الجنس genre أحد القوالب التي تصب فيها الآثار الأدبية ، فالمسرحية متلل جنس أدبي وكذا القصة وهكذا ... ومن عهد النهضة باورباحتى أو اخر القرن الثامن عشر ، كان الاعتقاد شائعاً بأن كل جنس يتميز تميزاً واضحا عن غيره من الأجناس الأدبية . كما أنه يخضع لقواعد خاصة به لا بدّ للأديب أن يتقيد بها ، وفي أو اخر القرن التاسع عشر طبق الناقد الفرنسي فرديناند برونتير نظرية التطور على الأجناس الأدبية (6) .

ونرجّح ان هذه الإشكاليات المحيقة بالتجنيس دعت د . عبد النبي اصطيف إلى الجهر بتحديث الأجناس الأدبية ، لكنه استدرك بقوله (إن الوعي بهذه الأجناس على مستوى النقاد العرب والقراء العرب لم يبلغ بعد درجة مرضية وكافية للإقدام على تحديث هذه الأجناس!!(7) ولعل الجاحظ هو أول من استعار الجنس للمقولات الأدبية ، مُنفضا عنها الغبار

<sup>5</sup>\_ ابن منظور ت 711 هـ . لسان العرب . طب دار صادر : بيروت .

ــ مصطفى . أبر اهيم وآخرون . المعجم الوسيط . طب دار الدعوة . استانبول .

<sup>6</sup> ــ وهبة . مجدي . وصاحبه . معجم المصطلحات العربية في اللغـــة والأدب ص 141 طب مكتبة لبنان 1984 .

<sup>7</sup>\_ إصطيف . د . عبد النبي . نظرة في تحديث الأجناس الأدبية ص 36 مجلسة الناقد لندن . العدد الثامن . فبراير 1989 .

القاموسي ، حين قال " الشعر صناعة وضرب من الصياغة وجنس من التصوير " (8) ولم ترد (جنس) بشحناتها الجمالية والتشريحية في أدبيات العصر الجاهلي ، في حدود علمنا المتواضع!! .

فقد بدأت الشعرية الأدبية في بواكير العصر الجاهلي سجعاً يتداوله الكهان والخطباء والزعماء ، شم ضاق المتلقون ذرعا برتابة السجع وهلهلته ، فدشنت الشعرية عهد ذاك خطوة جديدة للأمام ، فجاء الرجز الذي يمثل تطورا نوعيا للسجع وإنما سمّي رجزا لإضطرابه ، وقد التفتت الذهنية الجاهلية إلى إشكالية الرجز بوصفه شعرا ، وهو يخرج من رحم السجع بوصفه نثرا !! فأخرجت الرجز من الشعر ليقر الأدب الجاهلي على رجز وقصيد ونثر فني ، فالرجز منزلية بين منزلتين ! ثم حدث التداخل الآخر بين الأنواع ، حين تماهي المثل السائر مع الشعر، فالشعر يفكك نثرية المثل (الشفاهي) ويصبها في قوالبه ، والمثل بهذه نثر في حاضنة الشعر اما المثل فهو ذو فاعلية أكيدة جذبت الشعر إلى حقل النثر .

<sup>8</sup>\_ الجاحظ ، ا بو عثمان عمرو بن بحر ت 255 هـ... 444/1 تـح: فـوزي عطوي 1968.

فإذا أشرق الإسلام واضاء القرآن الكريم عتمات المكان والزمان والنفس حصلت إشكالية جديدة اإشكالية إجناسية ، فالقرآن ليس شعرا ولا نثرا ولا زمزمة كما يقول الوليد بن المغيرة الوهكذا توفرت الخبرة الأدبية على ثلاثة أجناس هي الشعر والنثر والقرآن !! ثم ظهرت في العصر الأموي .. الفترة المندغمة مع العصر العباسي إشكالية الموشحات الأندلسية ..وبؤرتها (الخرجة )وهي كلام نشري لهجوي أو أعجمي يقفل به الموشح أغصانه .. مما ضيق الهوة بين الشعر والنثر مرة أخرى .

فأي غرابة في أن يضم الشعر قصيدة النشر في حاضنته ، وتراثنا فعل هذا قبلنا دون حسرج ، وثمة دائما الشعرية التي تقر في ضمير النص بؤرة للجمال والابتكار ، ولسنا مضطرين إلى تنصيص مصطلحها الناتئ (قصيدة نشر) فقد رأينا شعرا بلا شعرية مثل ألفية ابن مالك ، وشعرية بسلا شعر مثل اللوحة التشكيلية ، فإذا لم يكن التنصيص موافقا لتقاليد القصيدة الجاهلية (عمود الشعر )، فهو موافق لحرية الشسعر الحديث ، وبخاصة نمط الشعر الحر عن مصطلح الشعر الحر ، والشعر يمثل حالة من الانزياح عن مصطلح الشعر الحر ، والشعر

المنثور Prose poems ، أو النثر المشعور Prose poems (و) وربمًا يكون المصطلح العربي ، أدخَلَ في روع الأجناس من المصطلح الإنجليزى ، فالشعر الحر قائم على أ \_ شعر التفعيلة المكررة ب \_ الشعر المنثور (قصيدة النثر ).

وقد جنبنا ذلك منزلق اللبس والتداخل بين المصطلحات! وعند هذه المسلمة \_ كما يتهيأ لنا \_ يمكننا قراءة الجانب الخاص بالتجنيس الذي قرره د . عبد العزيز المقالح حين قال في " بياض اليقين " (وإذا كان لا بد من تنسيب هذا العمل الإبداعي إلى نوع متعارف عليه فهو من صميم الشعر الحر ) . اما د . حاتم الصكر فلم يشأ تنسيب " بياض اليقين " إلى أي من النوعين (شعر التفعيلة ) و (قصيدة النثر ) فجعل البياض منزلة بين المنزلتين (نوع شعري يقع وسطا بين شعر التفعيلة الحديث وقصيدة النثر ) .

<sup>9</sup> ــ يحياوي رشيد . قصيدة النثر : مغالطات التعريف . ص 54 ــ 76 مجلة علامات . المجلد 8 الجزء 32 مايو 1999 . (جدة ــ المملكة العربية السعودية ) .

وقد تلبث عدد من الباحثين عند تجنيس بياض اليقين قارن مثلا:

1 — عبد اللطيف مجتبى: "بياض اليقين كتابة إبداعية وجسد نصبي مختلف ، يراهن في شعريته على الخلق ، إذ يعبر فيه كاتبه حدود التقليد وما اصطلح عليه من أشكال الشعر... لا بدمن التأكيد على أن مثل هذه النصوص الجديدة تحتاج إلى نقد جدد كما يقول الشاعر التجاني يوسف بشير . ولا بد من التأكيد على أنه ليس هناك شكل واحد أو اثنان أو .. المخيمة أن نسميه شعرا والذي هو اقتراح واجتراح في الأسساس وسبر لأغوار لم تسبر من قبل ، وإلا لم يعد شعرا جديدا أو شعرا مطلقا في فليس الوزن ولا غيره يكمن في الشعر إنما يكمن في مطلقا في المخيلة التي تجعل كل ما دونها أداة لها " (10) .

2 ـ د . إبراهيم الجرادي " بياض اليقين محاولة رد اعتبار قادرة وأصيلة للقصيدة العربية الحرة في واقعها الرث " (11) . 3 ـ الشاعر إسماعيل الوريث " وليس هنا مكان تصنيف هذا النوع من الشعر ، الذي يرى بعض النقاد بأنه عند تصنيف ينطوي تحت مظلة الشعر الحر " (12) .

<sup>10</sup> ـ جريدة الشاهد الدولي العدد 76 الاثنين 19 ابريل 1999 .

<sup>11</sup> \_ ملحق الثورة الثقافي العدد 164 الأحد 30 / 5 / 1999

<sup>12</sup> \_ ملحق الثورة الثقافي العدد 164 في 30 / 5 / 1999 .

4 \_ ميخائيل عيد " .. و لا يخلو المشهد من شيء من النثريــة غير المزعجة لأنها استخدمت استخداماً بارعــا فـي اغلـب الأحيان " (13) .

5 ـ راشد عيسى: ... " وأتصور " أن الديوان يستحق مثل هذا الاختلاف الجميل فالرؤى في النصوص شعرية محضة ، والنصوص بمجملها تحمل كل مؤهلات الشعر ومعاييره إلا الوزن التفعيلي الظاهر ، وأستطيع تسمية هذا اللون من النصوص " نثيرة شعرية " كحل وسط بصفتي منحازاً إلى الموسيقى الشعرية ولا أستطيع المجاملة الفنية فأقول إنه " شعر حر ذو موسيقى داخلية إلى غير ذلك من أوصاف مقدور عليها ، لذلك أرى أن "بياض اليقين " شعر محض بصرف النظر عن شكله حرا كان أم نثرا أم بَيْنَ بين " .

"إن مثل هذه النصوص تبدع بنيتها تلقائياً ولا تتكئ على معايير فنية ثابتة ، فهي خارج قيود الشكلانية وأطر التسميات التقليدية ، وكان من الممكن أن أصف هذه النصوص بالنشائر الشعرية وصفا تأكيديا لأنني من أنصار الإيقاع ، بيد انني في النهاية أنحاز إلى القيمة الفنية العالية في النصوص تلك التسيي سمت إلى مرقى نوعي في الرؤيا والمعمار فأقول مغلوباً على

<sup>13</sup> ـــ الأسبوع الأدبي العدد 664 في 19 / 6 / 1999 .

أمري أو برضاي أن "بياض اليقين " شعر خالص ، فالشاعر ذو ثقافة تاريخية واسعة ، ومطلع على رموز الحياة العربية وطقوس دياناتها وخبير بعلوانيات النفس ومعارجها النورانية الصوفية ، وشاعر تلك ينابيعه هو لا شك قدير على إنجاز نص شعري يتفرد بغموضه الجميل " . (14) .

وها نحن أو لاء مطالبون بعد هذه المحايثات التجنيسية ، قول كلام يمثل توصلاتنا .. فلنقل كما قال أعرابي لأبي تمام : إنْ كان كلامك هذا شعرا فكلام العرب باطل !! ويقصد بكلم العرب الشعر التقليدي المتداول ، فإذا كان مصطلح قصيدة النثر غلطا ، وهو كذلك ، فإن مصطلح الشعر العمودي غلط أيضا! لأن المقصود بالعمود هو التقاليد الشعرية أو الحقيقة الشعرية القارة ، فالشعر البيتي ( مصطلح أطلقه د . المقالح على الشعر العمودي ) له عموده ، كما أن شعر التفعيلة متوفر على تقاليده أيضا ( عموده ) فهو شعر عمودي! وقصيدة النثر متوفرة على تقاليدها و عمودها ، فهي قصيدة عمودية ! والعسرب تقول لا مشاحة في المصطلح ، مما يسوغ لنا تبني مصطلح قصيدة

<sup>14</sup> \_ عيسى ، راشد . بياض اليقين لأمين اسبر ، مجلة الفينيق العدد 45 ، 15 ذو الحجة 141 هـ ، 1 / 4 / 1999م

النش ، مع إقرارنا بعدم استقامة المصطلح و روح اللغة ! ولكنها القوة الضاغطة للمصطلح ، وبهذا الكيف تكون نصوص " بياض اليقين " أفانين من قصائد النشر وهيي تسعى إلى الكتساب خصوصية لبنيتها الإيقاعية البصرية !! .

#### إشكالية الإيقاع

ان إيقاع قصائد "بياض اليقين " قائم على عروض جديد وهو ما أطلق عليه (العروض البَصَري) الذي يحول الموجات البصرية إلى موجات سمعية ، استنادا إلى قدرة المتخيّل على وضع التماثل في اللاتماثل وفقاً لمقولة ارشيبالد مكليش (15) .

ويمثل مسالك "بياض اليقين" في الإيقاع البصري الآتى:

1 \_ التكراران : البصري والدلالي ، المتجليان ف\_\_ تردد : الحرف أو الكلمة أو العبارة أو الصياغة أو البياض أو النقاط (علامات الترقيم بعامة ) .

2 — التصاقب المتأتي من : الجناس التلقائي أو الحروف المتشابهة بصريا مثل د ذ / س ش / ص ض ... الخ فضلعن عن تصاقب مخارج الحروف .

3 ـ استثمار المفاتيح الاستهلالية للقصيدة من نحو الاستهلال بحرف جر تنهض عليه البنية الإيقاعية أو الدلالية أو الصورة ومن نحو الاستهلال بفعل .

<sup>15</sup> ـ مكليش ، ارشيبالد ، الشعر والتجربة ص 11 ، تر سلمى الجيوسيي ، طب دار اليقظة . بيروت 1963 ،

4 ـ تبادل الأثر والتأثير بين خفاء الغاية وتجليها شكيل ذلـك التنكير والتعريف والتنافذ بين الصور الواقعية والصور المجازية .

5 ـ الاتكاء على مرجعية الحواس وحساسيتها بتوظيف الصور الفنية: البصرية والسمعية والشمية واللمسية والذوقية!! فثمـة غالبا شفرات تغذي التلقي الحسي ، لتمنح ذاكرة التلقي شحنات إضافية ، مركزها المرجعية المشتركة بين النصص وقراءته ، وشيء من ذلك مثلا مركزية اللون في صياغات النصوص . 6 ـ الاجتهاد في طول الشطر الشعري أو قصره ، بما يحقق رغبة النص في محاكاة معطى اللوحة البصرية!! ثمة غالبـاً

رعبه النص في محاحاة معطى اللوحه البصريه!! نمه عالبك دراسة تفصيلية لأطوال الأشطر و تكويناتها وهو أمر يشد البنية الخارجية إلى الداخلية لاستنباط بنية ثالثة ناهضة على الأثر البصري التشكيلي!! ولسوف نتلبّت مليا عند هذا المسلك للأهمية! قارن: نص " ذاكرة " ص 15.

جسد النص ... ومادته رمسوزه ... وأصواتسه

أطياف من فيوضات

أشخاص الفيض الأول

منى : سيدة تضع الماء كل صباح في مزهرية النور والحياة .

هوازن : طائر غريد ينضم ، لهجرة الأهل والأصدقاء

ردينة : أمسيسرة بسحسرية ، تحمل الميزان وتحلم بالقسطاس

الفيض الثاني

صفاته: السرمزيَّة والخَسصْب والخصُسور

عنوانــه:

عبد العزيز المقالح واليمن \_ الوفاء للمقيل والإبداع

وفيض ،

رقمسة الكسلّ يسمو على الأرقام يحملنا أمانة الهوية

ومن أطيافه ، قارئ .. في الوطن الكبير يبحث عن فسحة من التفكير ... والرسم ... والتعبير ... المسادة ... والرمسوز ... والأصسوات ... هدايا ... ملكية مشروعة ، لمن أتذكـــر . وقارن نص العاشقة ص 67. → الحورية → بنت التسعة عشر عاماً —◄ تعشق **ــه** جارها

→ تنينا من رمل الكلمات

→ وملح الزَّبد

→ ومشط شعرها

\_\_ وفيء قاسيون

| → وتكشف عن نهديها                  | -                                            |                  | ·                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| كرمال التـــتين                    |                                              |                  | والمتراب بيون واستخابات |
| ◄ يالولوة                          |                                              |                  | *************           |
| نرجسي نرجسي نرجسي                  |                                              | <del></del>      | <del></del>             |
| ــــــــ هو العاشق                 |                                              |                  |                         |
| → لكن لولوة عاشقة                  |                                              |                  |                         |
| → عاشقة حتى الموت                  | <u>.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u> | <del></del>      |                         |
|                                    |                                              |                  |                         |
|                                    | ص 71 فقرة 2 .                                | ن زلزال          | ئم قارر                 |
|                                    | القب ب                                       | ظيع مين          | ں ہے ؓ ف                |
|                                    | ، ـــرب<br>مَّمْتِ الْمُرعب                  | ۔۔۔<br>'' من الص |                         |
|                                    | تمانية عقود .                                |                  |                         |
|                                    |                                              | بىق،سىن          | يسي                     |
| تماثل رغبة " <b>بياض اليقيـــن</b> | فوظات الكلمات لذ                             | صاقب ما          | <del>ن</del> ــ 7       |
| , المخبأة بين السجع والرجــ        | لات الشعر الأولى                             | تثمار وه         | في اسن                  |
| -                                  | ں 155 ہ                                      | لوشاح ص          | قارن ا                  |
| عالم الجديد / توفـــر الخـــبز     | خيارنا الوحيد / لك                           | النجاة / .       | النجاة                  |
| / الحياة والحضارة / في العا        | / وشاحنا الحرية /                            | الفيء الفيء      | وتورتف                  |
| / مرساتنا السلام .                 | / شراعنا العدل                               | والصنغير         | الكبير                  |

23

جيل العاشرة والعشرين / يقع من القلب في القلب ..

وقارن سند الملكية ص 152 .

ثم قارن جبل عامل ص 149 . ينهل يرشف / من بصيرة الصبر / في الخضرة والنضيرة / قصف السموم / نعيق الغربان / يمسح ببأسه غسق الناس / الدماء الحناء / شذر مذر / بعد موته / في حياته .

وقارن أيضا: الأيادي البيضاء ص 143. المجد / الجنوب / مسرح العبث / الوسواس الخناس / يوسوس / تسقط / تصدأ / تعرى / شهداء / واحياء

وقارن المشهد ص 132.

قوميات / اصوليات / انساب الزناة / الوديان / الهوان / عرضنا لغيرنا / بأرضنا / نستجدي السلام / كلام بكلام / فرح الظلام / حاضر الأيام / حضن امنا / في يأسنا وجمرنا وصبرنا / الشعر والأحلام / زاجل الحمام .

قارن : وَجُهٌ واحد ص 127 . الإفك والحجاب / فصل الخطاب / الزمان والمكان / البلــــدان والسكان .

ثم قارن نشيد التكوين ص 97 . انفاس البنفسج / الهمس اليائس / مسافة / سعف / اليابسة / الأجراس / كنيسة السيد المسيح .. وقارن أيضاً: حريق في عباءة ص 76.

حريق .. حريق .. حريق .

حريق في العباءة العربية.

حريق في مراكب الصيادين وأكواخ الفقراء

حريق في الرخام والمرمر.

حريق في قناطر الجمالين وبيوت الكلاب البلدية

حريق في وعاء اللغة وألواح التاريخ

حريق في نسيج الجسد الواحد .

حريق .. حريق .. حريق

وأخيرا قارن: حورية الخليج ص 61. تحرد تتململ تسحرها تبهرها تخرج تطلع تودع تبقى تفتح تمتد تتهادى تعتمر تشلح توشوش توزع تفرك تقبلها ترضع تنقش!!

8 ــ الإيقاعات التلقائية: وأمر هذه الإيقاعات بيّن في" بياض اليقين " على نحو يشكل درجة اكثر من الاعتبادي وأقل مــن الظاهرة، لكن الأمر غير مقصور على البياض إذا ما تذكرنا أن الإيقاع شطر مهم في بنية اللغة العربية الجميلة فلو قلنا "يا بائع الخبز أقبل " لكان القول شيئا من البحر المجتث: يا بائعل + + خبز أقبــل = 0101010 + 0110101 (مستفعلن فاعلاتن!).

"وبياض اليقين" لم يفصل الايقاعات السمعية جرياً وراء صفاء إجناسية النص ، وقد ترك الأمر للحالة (الإدراج)، فظهر الإيقاع غير المقصود في النص المؤثل على شكل قصيدة النثر ، فهو مثل الشقشقة التي تصدر عن البعير دون إرادته ، ولسوف نخبط عددا من الصياغات الإيقاعية بشكل (عشوائي)!

- \* أميرة بحرية \_\_ أميرتن بحرييتن \_\_ 11010+011010 \_\_\_ مفاعلن . مستفعلن .
- \* يسمو على الأرقام على الأرقام على أرقامي الأرقام 101010+0110100 المعولان .
  - \* من التفكير و الرسم \_\_ من ت تفكي . روررسمي \_\_ ◄ 0101011+0101011 مفاعيلن . مفاعيلن .
- \* اتسعت احداقنا لزرقة الأبيض + صيابون الغار وزيت الزيتون + يحمل اذرعنا + ترتاح أصابعنا + الضفة اليمنى واليسرى + أسراب تستهدي + خز وحرير + شعرا نثرا شيئا ما + أسعدت مساء يا بلقيس + امرأة مرسومة بالماء والنار + بيضاء من القطن المصري + تكشف عن نهديها كرمال التنين + عاشقة حتى الموت!!.

#### وماذا بعد أول البياض ؟

إن الدعوة إلى موت المؤلف لا تعني إغلق النفق المعتم في وجه محلل النص ، وإنما هي دعوة علمية للتخفف من أعباء الهوامش التي تبهظ النص لمسوغات شتى ، وسيظل المفتاح الرئيس Master Key بيد منتج النص أو ضميره ، فهم مالك أسرار البنية !! وقد حاولنا في " أول البياض " إقصاء كل ما هو خارج النص لكي نتفر ع للنص وكان لنا ما تمنيناه !! فإذا قدرت آليات التحليل على تشريح النص دون استعارة فإذا قدرت آليات التحليل على تشريح النص دون استعارة الايات مناهج التاريخ وعلم النفس والاجتماع والإيديولوجيا فذلك ادعى لمتطلبات العمل ، وإن قضت العملية بهذه الاستعارة على حذر فالأمر موكول إلى ذلك الاقتضاء .

لقد اكتشفنا ان منتج " بياض اليقين " أمين اسبر شاعر يكتب القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة بحس إيقاعي صاف ، فلماذا يصر الشاعر اسبر على إقصاء هذين النمطين عن مغامرة " بياض اليقين " ومن قبل "سفر الجنوب" (16)

<sup>16</sup> ــ سفر الجنوب ، أمين إسبر . طب دار المجد دمشق 1996 .

قارن ما ذهب إليه عدد من الشعراء والنقاد والكتاب حول هذه المجموعة الشعرية من جهة التجنيس أيضاً:

1 ـ د . علي عقلة عرسان " في هذا النص يقدّم د . أمين اسبر بعض الوقائع والمشاهدات التي تقرّتها يد ودققت فيها عين، يقدمها في إطار من الانتماء والالتزام يجعل للكلم طعما مغايرا لما ينثر في فضاء القول من كلام " .

2 ــ الشاعر شوقي بغدادي " وكأنه ( د . أمين اســـبر ) فــي توضيحه هذا يُعبّر عن الإشكالية التي أحس بها ضمناً بعــد ان فرغ من كتابة النص ... وإن ما يسمى الآن بقصيدة النثر فـــي الكتابات الشعرية المحدثة ليس بعيدا عما نقــرؤه فــي "سـفر الجنوب " .

3 ـ الشاعر عبد القادر الحصني " في هذا السفر نحن أمام نص مفتوح متحرر من مستلزمات النظم! وعلى الرغم من انه ليس شعرا قطعا إلا ان فيه من الشعر كثافة الجملة وبناء المقطع واللغة اللماحة ".

4 ــ الناقد سلمان حرفوش " فما حكاية هذا الديوان الذي هــو شعر دون ان يكون شعرا ؟ ؟ إننا في واقع الحال أمام إشكالية الشعر المحيرة " وقد تكون الميزة الأولى ، والتفرد الأصــيل في " سـفرالجنوب" طرحه لهذه الإشكالية بكل قوة وعمق ، وحين قالت العرب قديما : الشعر كلام موزون مقفــى كانت قولتهم تلك اعترافا صريحا بالعجز عن فهم الأعماق لأنها لــم تتناول سوى تعريف الشكل . فهل كانوا يجهلون ان الــوزن والقافية لا يبدعان شعرا ... " .

أين هو "سفر الجنوب " موقعا وأداء ، في خضم هذه المقايسات والمقارنات ؟ إنه ما بين المشافهة والكتابة ، وهو ما لم ينتبه إليه المقدمون الثلاثة بوضوح (د. علي عقلة عرسان و شوقي بغدادي وعبد القادر الحصني) ولولا ذاك لما توقفوا عند الأحكام التقريبية ول " ختموا " للديوان بأنه من عيون الشعر ... وبالتأكيد لا يمكن ان يكون أمين اسبر معاديا للازمة الموسيقية ولا لكومبارس التمثيل ، انه ببساطة يرفض الرتابة "(17) .

5 ــ وداد قــ باني " ويأتي الكــ لام ما بين دفتيه " سفر الجنوب"

<sup>17</sup> ــ سلمان حرفوش ، " سفر الجنوب " وإشكالية الشعر قصـــائد وإطلالــة واعيــة تستحق التأمل . صحيفة تشرين الاثنين 21 / 10 / 1996 .

معبرا وموحيا ومؤثراً لأنه يحيط بالفعل السياسي بوشاح فني هو نسيج وحده ، يقترب من الشعر حيناً ومن النثر الخطابي حيناً ليشكل ملحمة متكاملة (18) .

6 ـ وصال سمير " مقطع كثيف شكل خاتمة للقصيدة النثريــة الفنية التي صاغها بلغة خاصة الشاعر الناثر د . أمين اسـبر ... والسؤال المطروح هنا : هل استطاع شاعرنا في نصه ان يحقق التنوع والتجدد في أسلوب النتاول أم سارت القصيــدة النثريــة على إيقاع واحد مونوتوني خال من الحركة الداخلية الكافية في المضمون أو باللغة المستخدمة ؟ والجواب على هــذا الســؤال يتمثل في تلك التجربة الحميمة التي مر بها الشاعر وفي ذلــك الخيال الذي شهد شبوب السنة اللهب في فؤاده البــاحث عـن العدالة والحرية فجاء نصــه النــثري كسـمفونية أو كــأوبرا حياتية". (19)

<sup>18</sup> ــ قباني . وداد . " سفر الجنوب " للدكتور أمين اسبر صحيفة البعث العدد 10328 .

<sup>19</sup> ــ سمير . وصال . " سفر الجنوب " نظرة مفتوحة على المساضى والحساضر ، صحيفة البعث ، العدد 10141 تاريخ 4 تشرين الأول 1996 .

نعود فنتساءل لماذا يصر الشاعر أمين اسبر على تبني قصيد النثر ، رغم علمنا انه يكتب القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة مما أشرنا إليه ؟

لسنا قادرين على الإجابة المطمئنة لافتقاد أوراقنا هذه الوثائق اللازمة تلك التي تعضد القول ؟!

بيد اننا نرجّح على سبيل الاستنتاج القائم على استقراء النصوص ان "بياض اليقين "برم من هالات تقديس المالوف والمعتاد والمنمّط لحاجته إلى الصراخ في وجه المدنس الذي يتظاهر بالمقدس ، في العيون الرضيّة المغلقة عن رؤية الواقع المتسخ الذي يسعى إلى امتلاك الحقيقة ، في القمع الذي يدّعي الشغف بالحرية ، في التشظي وهو يقنعنا بنواياه الوحدوية !! في وجه العربي الذي يفضل الحزن على الغضب والانتحار على المواجهة .

هذه هي مركزية المعنى في "بياض اليقين "، وقد اجتهدت هذه المركزية \_ كما نظن \_ انتقاء الشكل الشعري الحداثوي للبوح والعتاب مرة و الصراخ والاحتجاج مرات ومرات! والفن اختيار!

بالتأكيد ثمة مركزيات اخرى تتحسرك داخسل دائسرة المركزية الأم، لابثة في وجدان النص أو منتجه !! لقد طرحت الحداثة الشعرية الجديدة نمط قصييدة النثسر حالسة اخسرى للتعبير ، ولم يفكر الحداثيون المنطلقون عن الأصالة بإعلان موت الشعر العمودي أو شعر التفعيلة ، لأن منطلقاتهم نتاج الحرية ، والحرية لن تكرس بأي حال من الأحوال سبيلا واحدا للتعبير ( دع مئة زهرة تتفتح ثم اختر زهرتك المفضلة )، وقضية التجنيس تتصل بعمل محلل النص وآلياته .

إن على الشاعر كما قال الفرزدق التنزيل ، والناقد عليه التأويل . الشاعر إنسان مريض بالرؤيا غير المدجنة ، منحرف عن يقينات الآخرين ، مدجج بأحلام نظافة المكان ، مسحور بطلسم الكلمات الفاعلة . وهاجس الشعر الحداثوي الأصيل ، هو التواصل مع هموم الناس الطيبين من خلال شعرية مونقة ، قوامها جماليات البنيتين : الداخلية (المعنى) والخارجية والشكل) ، وغاية المبدع اليوم ليست واحدة ، وإنما هي غايات متداخلة ، فالمتلقي ليس تقليديا كما كان ، بل هو متلق حداثوي ، لا يميل إلى تبويس اللحى ، ولا يأنس إلى النصوص المقعرة . انه منتج ومخرج معا ، يقرأ النص ليعيد إنتاجه وفق مرجعياته وأحلامه وهمومه .

إن شعرية النص الحداثوي هي شركة بين النص والمتلقي ، ولن يؤسس الشاعر الحداثوي المنحاز إلى هموم الوطن شعريته على شعرية الماضي ، أو شرعرية المستقبل المزعوم! ولم تشا نصوص "بياض اليقين "اصطناع قطيعة مع الإيقاع الذي يتمثل نسع النص الشعري عند كل الأنواق(20). ولكن الجديد هو اجتراح إيقاع جديد قائم على التناغم بين الصياغات والقوالب والصور والحروف مع استثمار واع ، أو غير واع ، لاقصى شحنات الإيقاع البصري .

<sup>20</sup> فخر الدين . جودت . الإيقاع والزمان . دار المنساهل ودار الحسرف العربي . بيروت 1995 . جاء في ص 20 وبعدها ( .. الإيقاع أعم من الوزن أو الأحرى ان نقول ان الوزن هو أحد عناصر الإيقاع أو ان الأوزان هي قوالب عروضية يستعان بسها في تنظيم الإيقاع وتوجيهه و إيقاع الشعر هو علاقات خاصة بين مستويات كشيرة أهمها : المستوى النحوي والمستوى البلاغي والمستوى العروضي وما استعمالنا كلمة \_ خاصة المستوى النحوي والمستوى البلاغي والمستوى العروضي وما استعمالنا كلمة \_ خاصة تكرارا لغيرهم في المستوين النحوي والبلاغي وإن كانت كذلك في المستوى العروضي تكرارا لغيرهم في المستوين النحوي والبلاغي وإن كانت كذلك في المستوى العروضي ... الإيقاع في أي لغة من اللغات هو تجل لخصوصيات هذه اللغة لأنه في مؤالقت العنساصر عناصر متعددة مستمدة من حقول مختلفة إنما يكشف عن أهم الخصائص لتلك العنساصر وعن إمكاناتها التعبيرية التي لا يمكنها ان تنفد إذا ما تعلق الأمر بالأدب شسعرا كسان أو وعن إمكاناتها التعبيرية التي لا يمكنها ان تنفد إذا ما تعلق الأمر بالأدب شسعرا كسان أو نثراً فالإيقاع لا يقتصر على الشعر ، وإنما للنثر إيقاعاته ..)

### دلالة المكان في بياض اليقين

- \* حساسية المكآن في بياض اليقين
  - \* الدلالي والجمالي
  - \* التعامل مع المكآن
    - \* استحضار المكان
  - \* التضاد بين الأمكنة والأحلام
    - \* صورة المطاولة المكانية
  - \* تأسيس الظهور الأول للاسم
    - \* الصورة المُونِقة

### حساسية المكان في بياض اليقين

. . . الزمان أزمنة ، والمكان أمكنة ، بحسب التاويل أو التلوين ولكنهما مع التباين والتشابه ، يمثلان دائرة واحدة ، حتى نحت ( الزمكان ) حلا وسطا ، لإشكاليات لا حصر لها !! بيد أن الدر اسات النظرية فصلتهما عن بعض لأسلب منهجية ، فكان ان استأثر الزمان لمسوّغات دينية متصلة بوعي الإنسان الأول بالملاحظة والمقاربة والدر اسة ، مما ثمر مباحث معمقة قالت الكثير الكثير عن الزمان ، الذي يعني الله في الدين ، والجريان في الفلسفة ، والدائرة في الرياضيات الفلكية ، والدهشة في الشعر (1) وقد احتفال الشعر ، الجاهلي بثنائية ( المكان / الزمان ) احتفالا ملفتا للدارس!

قارن انعكاس الزمان على المكان في النصوص التالية: لعلي بن عميرة الجرمي ، والشاعرة الإبانية، والأعشى ، وطرفة بن العبد :

<sup>1.</sup> الألوسي . د. حسام. الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم ( المقدمة ) طب المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 1980.

\*غنينا زماناً بـ اللوى ثم أصبحت عراص اللوى عن أهلها قد تخلت .

\* وإن زمانا أيها البكر ضمتني وإياك في كلب نشر ومان .

\* تضيَّيفته يوماً فـقـرَّب منسزلي وأصفدنسي على الزمانسةِ قائسدا .؟!!

\* كم لعبنا بذا الشبباب زمانا ولهونا في مربع ومصيف.

ولن يجد دارس الشعر الجاهلي مكانا لا يسلطع فيله الزمان ولا زمانا لا يحدّه المكان ، فالاثنان في روع الشلاعر القديم حالة واحدة (2) .

والجاهلي قتيل المكان وقاتله وسيده وعبده !! وتماهي الزمان في مرجعيته الشعرية مسع المكان لتكون الحصيلة (المكان هو الإنسان نفسه) !! وقد تسابق علماء الشعر الكبار في مضمار الكتابة عن المكان ، وانعكاسه على الزمان والشعر .. فأنجزوا عددا من الكتب المهمة قارن :

 <sup>2.</sup> الصائغ . د .عبد الإله . الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام منشورات دار
 عصمي القاهرة طبعة ثالثة 1996 .

- 1 ــ الدينوري . ابن قتيبة ت 276 : الأنواء في مواسم العرب.
- 2 \_ المسعودي ت 346: اخبار الزمان وعجائب البلدان .
  - 3 ــ المرزوقي ت 421: الأزمنة والأمكنة .
  - 4 \_ البيروني ت 440 : الآثار الباقية عن القرون الخالية.

وقد لاحظ علماء الشعر أن الشعراء الغابرين ابتداء من ابن خذام مرورا بامرئ القيس ، وانتهاء بلبيد المخضرم ، قــــد وقفوا على الأطلال ( المكان الغائب ) ليبكوا الإنسان الفتية والفرح والمرح والعبث .

وفي العصر الحديث تأججت الدراسات المكانية على جهود الفيلسوف الفرنسي غاستون باشكار ( 1884 ـ 1962 ) ضمن اطروحته الثمينة ( جماليات المكان ) التي قامت على فكرة ( ان الحدوس نافعة جدا فهي تفيد في هدم نفسها ) مستثمرة التحليلات السايكولوجية للنار والماء والأحلام والهواء والنوم والأرض والسكون واللغة ، فكشفت عن أن أحلام اليقظة مرتبطة بـ ( جدل الديمومة ) !! ممًّا دعا باشلار (3) إلى القول بضرورة تفعيل نصوص أحلام اليقظـة في الشعر .

<sup>3</sup> ــ باشلار . غاستون . جماليات المكان . تر : غالب هلسا . طب دار الحرية بغداد 1980 .

ـــ مير هوف.هانز.الزمن في الأدب 98 ترجمةد. اسعد رزوق.مط سجل العرب القـــــاهرة 1972

طرابيشي . جورج . معجم الفلاسفة ( غاستون باشلار ) ص 130 طبعة دار الطليعة بيروت 1987 .

#### الدلالي والجمالي

حوريًّة الخايج
تحرد من اللؤلؤ ..
تتململ من قعر النسيان الأزرق ،
ومن دلال المحار .
تسْحَرُها .. تُبهرُها ،
اضواء الأرض الفاتنة ،
تخرج على إرادة أهلها ،
في البحر ،
وتطلع ... على الدنيا ..

. . . دارس "بياض اليقين " واجــــد مبضعـه قبالــة اشكاليات دلالية وجمالية متعددة بسبب تقنيات غريبة اشـــتخل عليها النص ، وجماليات (ميتا / دلالية ) تمترس بها !

وقد قادتنا تعددية قراءتنا إلى مقاربة ظاهرة النصوص بإيماءاتها ، حتى ليمكننا القول : إن هذه الظاهرة بدت غير قارة في وهلة القراءة الأولى ! ولكن نوبات القراءة التالية ، وتعدديتها فتحت أمام المبضع سانحة اكتشاف النصوص الغاطسة تحت النصوص الظاهرة ، لترسم التصللب بين الدلالي والجمالي في نصوص البياض ، والتنقيب في مساحة من الهموم ، شخلت النص إلى جانب آليات التراسل والتجسيد والتجسيم (4) وهي آليات تحتاج وقفة أخرى ، ليسس هذا أوانها .. والمكان في البياض هم يحاول البوح بعد طول معاناة ومكابدة من خلال شعرية نهدت على العنصرين الرئيسين ( الدلالي والجمالي ) قارن :

<sup>4 -</sup> الصائغ . د . عبد الإله . الصورة الفنية معيارا نقديا ص 406 وبعده السلطان الحواس ) . طبعة دار الشؤون الثقافية . بغداد 1987 والتراسل : تبادل الحواس (خلصع وظيفة حاسة على اخرى !! التجسيد هو إضفاء صفات الإنسان على غير العاقل !! املا التجسيم فهو الارتقاء بالذهني إلى مراقى الحسى ) . !!

#### نشيد التكوين

العازف ، البهيّ الطّلعـة ، يـدور بالقيثـارة ... واللحن ، على مضارب القبائل .

قصت فاطمة ، شعرها الخرنوبي الطويل . وصبغت عائشة شالها العتيق الملون ، بلون كبياض اليقين ، والكحل الصخري على أهداب مريم صمت حاد ، يهزأ بتوقف الزمن .

الابتداء تعيّب ن بصورتين مكانيتين طويلتين متحركتين !! الأولى تتماهى مع صورة شعراء دور الطرب في الأندلس أو الطرب دور (تسروبادور) ! فالشاعر

يستنهض المكان بصوت يصل بالدوران إلى زمن القبيلة الذي قيل إنه مات (يهزأ بتوقف الزمن) . اما الصورة الأخرى فقد اتخذت النص مكانا لنزول ثلاثة رموز نسائية شغلت مرجعياتنا الدينية والتراثية والوجدانية ، الرموز الثلاثة قد اكتوت برموز المكان الضيّق المنغلق! ثمة دائما أسئلة يطرحها كل اسمن هذه الثلاثية الاسمية!! فاطمة: الزهراء التي قصيّت شعرها الخرنوبي الطويل حدادا على غياب المكان / النقاء!! وعائشة: الحميراء التي صبغت شالها العتيق الملوّن ببياض اليقين امتدادا لمكان غاب في المكان! ثم مريم: العذراء التي جرّحها المكان الساكن المنسخ حين شرعت بتطهيره بالولادة الكسبرى التي السكن المنسخ حين شرعت بتطهيره بالولادة الكسبرى التي الستحدثت مكانا آخر (يهزأ بتوقف الزمن)!!

وأوراقنا من جهة التأويل بإزاء حلمين ، يمتلكان هذا النص!! الحلم الأول هو البوح أو الهتك حتى لا تتبلد ذاكرة المكان! والآخر هو إيصال البوح ، إلى ذائقة المتلقي بعيدا عسن حياض التورّط في قسراءة عوراء تقليدية لنص التاريخ! فالمكان الذي يستهوي الرؤية العروبية ، قمين باجتماع الرموز النقية المنورة ، بعد تقسير الثمرة الرمزية وإزالة ما علق بها، المتمثلة بثلاث سيدات غيسرن بحسزنهن الفادح سكونية المكان ، واصطنعن به فرحا للوحدة القادمة ، وإذا لم يتسع صدر المكان لهن ، فقد اتسع

صدر النص داخل " بياض اليقين " أو يقين البياض ، فجمعهن في حقل دلالي و احدٍ قائم على العضوية الثنائية .

فاطمة المقهورة في مكان القهر ، منتصرة بموتها على الموت ضمن فرضية قهر المكان! وعائشة الحزينة في مكان اللامكان، مغتبطة بيقينها في لامكان المكان!! ومريم المتهمة بأصدق ما فيها (العذرية) في مكان الآخر، مونقة بميلادها في المكان الجديد!! وقد وجد البياض في أسماء (الأمكنة / الناس /الأنواء/الملاحم ....) كوة تسمح بكثير من الضوء لكشف العتمات ، التي ارهقت الوجدان الجمالي ، وهو يرى إلى العتمات تجوس الأرجاء ، فتترك الخضرة يباسا ، والعمران خرابا .

هذه الكوّة ليست سوى الذاكرة ، التي اختارها البياض عنوانا للقصيدة الأولى فإذا قالت النصوص همومها مصع المكان جاء النص الأخير (الوشاح) بوشاح النجاة ، فينتقلل النص وفق افتراضات اللاوعي ، التي تسهم كثيرا في تشكيل سيناريو النص من أبوته لد: (هوازن) في ذاكرة النص الافتتاحي ، إلى بنوته لد: نوح في (وشاح) النص الاختتامي ، وهذا شاغل أرقت هواجسه يقين الشاعر ، الذي استنادا إلى اللاوعي للاوعي للم يخطط

لهذه التراتبيّة!! ومن أين للحزن الذي استحال تلفاً ، ان يخطط سيناريوها لفصوله ؟ ولكن ما حَصَـلَ حَصَـلَ للقراءة الايركولوجية (التنقيب والحفر) . والمكان ليس الجغرافيا الصماء ، انه على نحو راسخ المكان الأدبي الذي تتراءى من خلاله التجربة الشعرية والعناصر العاطفية والموقف الوجودي من الواقع والتوقع ..

## التعامل مع المكان

تعامل "بياض اليقين "، مع المكان بآليسات المجاز والرمز ، والمرجعية المشتركة ، بين النص ومتلقيه ، فالمكان هو الزمان ، والوطن ، والحلم ، والفتاة الجميلة والإحباطات . كما تعامل مع النص المكاني ، وفق مفردات لغوية ، عسزرت الرؤية وقاربت الموضوع .

إن استثمار البياض لشحنات حروف الجريعيد إلى ذاكرة التلقي، مقولة الإندغام بين فكرة الحروف ، الدي هو طرف الجبل او الشيء ، وبين المكان ، فالحروف وظرفا المكان والزمان ، إن هي إلا أدوات لا يظهر معناها إلا في محمولات المكان والجملة معا !! الحروف : من / إلى من / على / في / حاشا / عدا / ك / ب / تم الظروف : فوق / تحت / يمين / يسار / أمام / خلف / صباحا / مساء / فوق / تحت / يمين / يسار / أمام / خلف / صباحا / مساء / طهرا .. عاجزة عن توصيل الدلالي بسوى الإدراج في محيط الجملة !! فمن أين يحتاز جسد النص ( مادته ورموزه وأصواته ) ؟ وسيلبث السؤال قائماً على سؤال آخر : أتكون الفيوضات مادة ؟ ثمة دائما جسد وهو معلول لعلة الفيوضات ، يقترن بالحرف (من) وهي (منسى) في مشغل الحياة ، تخلط الأشياء ، وتلونها لتفصح عن مكوناتها ( سيدة تضع الماء كل صباح في مزهرية النور والحياة ) .

والماء اذن في (ذاكرة) ص 5 مفردة مكانية ، و (كل صباح) مفردة دائرية ، وهذان الرمزان الواشيان محتبسان في مزهرية المكان التي اقترن نعتها بهما (النور والحياة) ، وهذه عينة تدرج الحروف والإشارات المكانية وفق تجاورها:

أ\_طائر ينضم ل\_ الهجرة .

ب \_ أميرة تحلم ب القسطاس .

ج ـ الوفاء لـ المقيل والإبداع .

د \_ الكلّ يسمو على الأرقام .

هــ من أطيافه .

و \_ قارئ في الوطن .

ز \_ يبحث عن فسحة من التفكير .

هكذا احتاز جسد النص (المادة والرموز والأصـوات) من خلال طاقات الحروف الإحالية ، فهي (الحروف) تتقاسـم فضاءات المكان،دون ان تتنكر لوظائفها مهما التبست وتعددت.

وسنلاحظ تكرار وظائف الحروف المكانية في سوى (الذاكرة) كثيرا، حتى ليغدو التكرار ظاهرة تستند إلى العمدية، إلا أن واقع الحال هو ان النص استثمر طاقات الحروف بتلقائية حميمة، دون تكريس لهذا

الاستثمار .. قارن : (أجر عناني إلى الماء معكم) ص 19 .

العقود الثلاثة حملت معي حقيبة ، من اللغات والطقوس والإشارات .

أبحر إلى مداركم .. يا أصدقائي الماء ، اجر عنائي إلى الماء ، معكم . أرسم أرسم فلكا من كلمات ، فلكا من كلمات ، ترعى في بيادر عشتار .

تستلقي ب وقار . على مصباح علاء الدين . تستحم ، مع أفراس البحر .

أشعننا النار ، على رؤوس الجبال . قطعنا حبل السرة قطعنا حبل السرة بيد خيوط النور . احرقنا السفن بيننا ، و بين محيطات الركود .

اتسعت أحدا قنا ، ل\_ زرقة الأبيض المتوسط والأطلسي والأحمر والخليج .

بحثاً عن جمجمة الشنفرى ؟ خبانا الغيوم الحبلى بـ المطر ، في دفاترنا غيمة . غيمة . جمعنا الخيام ،

في أحلامنا ، خيمة خيمة . صابون الغار ... وزيت الزيتون ، يحمل أذرعنا إلى مريم . على تاج مليكة البوم ، ترتاح أظافرنا .

الضفة اليمنى .. واليسرى .. واليسرى .. وما بينهما ، أجنحة أسراب تطير بي أجنحة من دفوف الصوت ، والصورة . أسراب تستهدي بي الحُبَاحبِ . إلى مغارة العطاء .

خزِّ .. وحرير .. لــ أقرام الصلف . قطيع السخال ، يرعى في أكمات النمور . ويجتر في خمائل الظباء .

ان بيادر أهل الحصاد مسيّجة بي الجعل والقوائم الأربع .

خاتم .. من الزبرجد يوشوش أصابعي .

ومحبرتي ، أحرف من جرار الماء . ونور ، من قناديل المعرفة .

وقبلة على جبيني .. من أجمل الجميلات .

النص الذي بين يدي الأوراق شاء ان ينتقي عنوانا محيلا إلى تناص شائع مع يائية مالك بن الريب: واشقر خنذيذ يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا

فالعنوان استنادا إلى هذه .. يجعل الغُربَة بُؤرة لِهم النص .

### استحضار المكان

إنّ معاينة أولى للاستهلال تضعنا داخل حقل ، يتأول باستحضار المكان ، من أقصى الذاكرة إلى أقصاها باحتفالية الشعر من خلال الصورة التراسلية ( المركب معطر بصهيل الخيول ) فالعطر صورة شمية ، والصهيل صورة سمعية ، جمع بينهما التراسل في صورة ثالثة لاتشبه الأولى ولا الثانية ، اما البؤرة الدلالية للنص فهي ، كما ألمحنا ، الغربة التي اتخذت السفر ، واحدام مسن مظاهرها المتعددة ، فالصورة القارة اذن تتشكل من : (جواز سفر خمري جميل / تأشيرات دخول وخروج / حقيبة من اللغات والطقوس والإشارات .. ) فإلى أين يسافر النصص والغربة في صدره تشهق وتزفر وتنبض ؟! فليكن اذن البحر هو المعادل الرمزي ، للتطهير على مساحة الديوان ، دون استثناء . ليكن البحر وسيلة متخيل النص لصناعة سفر آخر .. السفر أجمل من السفر .

إلى أين يمضي النص ، وإكسسوارات الحيرة تشم أجواءه . قالت "سادوري "صاحبة الحان ، لجلجامش الأمير الذي تمرك إمارة اوروك ، غب موت صديقه انكيدو حلمه الأجمل :

" إلى أين تمضي يا جلجامش ؟ " " إن الحياة التي تبغي لن تجد " (5)

وإلى أين يمضي النص .. بعبارة أخرى إلى أي المدارات سيبحر ضمير المتكلم .. والحياة التي يبتغي لن يجد ؟ الإبحار من النفس إليها .. قارن (أبحر إلى مداركم يا أصدقائي. اجر عناني إلى الماء معكم) هذا هو الجزء الطاهر من الصورة اما الجزء الغاطس الأهم ، وهو الجزء المسكوت عنه فيفصح عنه التناص مع يائية مالك بن الريب (لم يترك لي الدهر ساقيا).

إذا كان ابن الريب قد استقبل الموت رخيصا ووحيدا وباكيا ، فإن ضمير المتكلم في "بياض اليقين "شاكس تراتبية ابن الريب ، ولم يضع وقته بانتظار الموت !! فدشن النسس طقسا يمتلك تناصا مع عينية شاعر اموي . قارن "بياض اليقين " (ارسم بريشة المطر فلكا من كلمات) ثمة عبث وجودي على ظاهر السطح ، وعذاب وجودي ، لا يطاق تحت بنية الظاهر!! فالنص يرسم بريشة المطر كلماته ، والشاعر بنية الظاهر!!

<sup>5</sup> ـ باقر . طه . ملحمة كلكامش ص 115 . طبعة وزارة التقافة والإعلام . بغداد . طبب ثانية 1971 .

الأموي يرسم بريشة الرمل ، فكلاهما يمتح من مفردات مكانه ، ومتخيّله . قارن :

# اخط وأمحو الرمل ثمَّ أعيده بكقيً والغربان في الدار وُقع

هنا جعل النص الغربان الوقع ، معادلا كنائيا عن السفر المشؤوم .. اما ضمير المتكلم وهو يصطنع التناص ، فلم يحلنا إلى الغربان !! احالنا فقط على عشتار ومصباح علاء الدين أو ديو جينوس ..

أرسم بريشة المطر ، فلكا من كلمات ، ترعى في بيادر عشتار تستلقي بوقار على مصباح علاء الدين تستحم ، مع أفراس البحر .

" فالكلمات هنا من خلال آلية المجاز ، معادل لعملية اختز الية كثفت القولات على بياض المسكوت عنه !! عشتار عند البابليين وهم العرب الذين استوطنوا ضفاف نهر (اليوفراتا)

الفرات ، كانت إلاهة مقدّسة جداً للخصيب والحيب والغضيب ، وكيف لا تكون كذلك وقد رعاها (أنو) في الأعسالي يغضيب لغضيها ويسعد بفرحها .. فاذا كانت عشتار عصيّة بأنوثتها وقداستها على ضمير المتكلم فذلك أمر هيّن ، فضمير النصص يمتلك مصباح علاء الدين ، وسوف يروّض عشتار ويعيدها أنثى جميلة بلا وقار ، فالشاعر إن هو إلا الكلمات ، فليدعها أنثى جميلة بلا وقار ، فالشاعر إن هو إلا الكلمات ، فليدعها حتى ترعى في بيادر عشتار (مفاتنها) وقد روّضها المصبلح .. وما الضير ، فالكلمات (الشاعر) تمتلك البحر لكي (تستحم مع أفراس البحر) وما زلنا نمتح من شحنات التناص المكاني .. فاذا كان برومثيوس قد سرق اللهب ، فسرقته الآلهة فإن ضمير المتكلم يعلنها دون خوف من تكرار التراجيديا التي غلفيت نهايية برومثيوس .

أشعلنا النار ، على رؤوس الجبال . قطعنا حبل السرة بخيوط النور .

وبسرعة البرق ،يحيلنا النص إلى تناص آخر ..ليس مع الشعر ،وإنما مع التاريخ .. إذ لا عودة عن الفعل ، ولا نسدم ولا تراجع ، ولا خور .

\* احرقنا السفن بيننا ، وبين محيطات الركود .

ألم يتراء لنا طارق بن زياد هنا وهو يقطع حبل السوة الواصل بين الخوف وأحلام العودة .. فأحرق السفن حتى تستحيل العودة إلى المكان الوخيم (محيطات الركود) .

ويحيلنا (التلوين) إلى إعتداد (اتسعت أحداقنا) خطا أحمر بين نصفي النص ، اللذين يشكلان وحدة الموضوع في بنية النص. والنصف الثاني ملوّن بأطياف الخيبة (اتسعت أحداقنا لزرقة الأبيض المتوسط والأطلسي والأحمر والخليج بحثاً عن جمجمة الشنفرى). أهو صورة سوريالية استدعت جمجمة الشنفرى ام ان المحمول المكاني استدعى ملفوظ (جمجمة الشنفرى)!!

هذا الشاعر الجاهلي المتمرد على المكان الخانع، فخلعته شيوخ القبيلة لأنه يهدد سكونية المكان وثوابته، ويفسد عذر اوات القبيلة، ويجرىء العبيد والفقراء على السادة، فإذا انفصل الشنفرى لم يجد تعضيدا من أحد حتى الفقراء والعبيد .. وهكذا يوصي الشنفرى قابريه ان لا يعيدوا جسده إلى المكان الذي خلعه حيا:

#### فلا تقبروني إن قبري محرّمٌ عليكم ولكن أبشري أمّ عامر (٥)

وأم عامر كناية عن الضبع ، التي تتماز عن فحلها ، بأنها لا تشبع من كل شيء ، وقد أوصى الشنفرى بإطعام جثت للانثى المتوحشة النهمة .. فهي أحق به من المكان الوخيم ، وثانية وربما ثالثة أو عاشرة .. يخفف النص من قتامة الصورة بمقابلتها بصورة مونقة مشرقة

خبأنا الغيوم الحبلى بالمطر، في دفاترنا.

غيمة ... غيمة !!

ونصوص "البياض "و (اجر عناني) بينها تعمل على المغاء تراتبيات الزمان والمكان ، لتفكيكها ، ثم تشكيلها من جديد وفق قوانين الرؤية المنحازة ، السي الزمان الأبيض ، والمكان الأبيض ، وصولاً إلى التطهير المنشود ، فاحتاج النص إلى استحضار مريم عدة مرات ، من مكانها القرآني فهي تهز جذع النخلة (تساقط عليك رطبا جنيا) (٢) ، ومريم مريمان كما مر بنا

 <sup>6</sup> ــ الشنفرى . ديوانه ص 36 ضمن كتاب الطرائف الأدبية . صناعـــة عبــد العزيــز
 الميمني . طب دار الكتب العلمية .

<sup>7</sup> ــ سورة مريم ، 25 ،

... مريم المكان الثابت ، ومريم المكان المتحوّل ، مريم الظاهر ومريم الباطن ، فهي مُـتَـهَمّة ( بفتح الهاء ) علي السلطح مُـتـهمّة ( بكسر الهاء ) تحته ، وهي مدّنس الظاهر مقيدس الباطن !

ولم يتركنا النص عند الصورة القرآنية ، بل أمعن في تظهير الصورة من خلال صورة بين السر والبوح ، قارن :

عَلَى تَاج مليكة النُوم ، ترتاخ أظافرُتا . فَنَقُسض ، فَنَقُسض ، فَبَارَ عَارِنا . فَبَارَ عَارِنا .

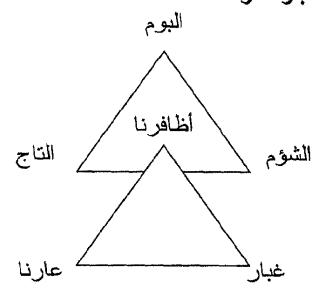

البوم \_\_\_\_ أظافرنا الشؤم \_\_\_ غبار التاج \_\_\_ عارنا

والمشجّرة تعكس لنا الخلل الذي يجتاح المكان ، والمكان الدي يجتاح المكين ، والأظافر التي تجتاح الا ثنين ( المكان والمكين ) لكي : ن ( نفض ) . ن ( نفض ) غبار ( عارنا ) . وبصياغة عروضية : ن ( نفض ض ) غبار ( عارنا ) . نفض ض ) غبار ( عارنا ) .

غب هذه يسعى النص إلى تزويق جغرافيا الصورة بحلم متكسر (دفوف):

ا \_ الضفة اليمنى حدود مكانية (من دفوف) الصوت والصورة ب \_ الضفة اليسرى أص صوت حسوت حما بينهما صورة = 4 صادات

( أسراب تستهدي بالحُبَاحِب إلى مغارة العطاء!!) أين القمر لكي تستهدي الأسراب بالحُبَاحِب؟! (8)

ولسوف يكتشف دارس "بياض اليقين " أن نصوص المجموعة كافة تعهد إلى أسلبة النصص ، وفق إحالات الخاتمة أو الصدمة وتتجلى هذه الأسلبة من خلال البوح .. ولن تجد نصا لا يبوح . وربما كان البوح صدمة النص ، الدي يصبر على كتمان شجاه بوساطة اللعب بالصور والكلمات لتأثيل شعرية خاصة .. ثمّ يأتي البوح الصوفي ، نهاية لعذابات النص الجمالية والدلالية ..

ثمة هتك لعورات المكان ، أو مكان العورات .. والحصيلة أمتان تتناقضان في المصالح ، تحيا الواحدة بدماء الأخرى فهما لن يعيشا في مكان واحد ، أو زمان واحد ، إلا وكان البرج العاجي للامة القامعة والسراديب الطامورات للأمة المقموعة .

<sup>8</sup> ــ الدميري . كمال الدين محمد ت 808 هــ . حياة الحيوان الكبرى 1 / 286 طــب دار الألباب . بيروت .

قال الدميري: حُباحب: حيوان له جناحان كالذباب يضيء بالليل كانه نار وقد ضربت العرب به المثل فقالوا: أضعف من نار الحباحب.

### التصاد بين الأمكتة والأحلام

#### قارن:

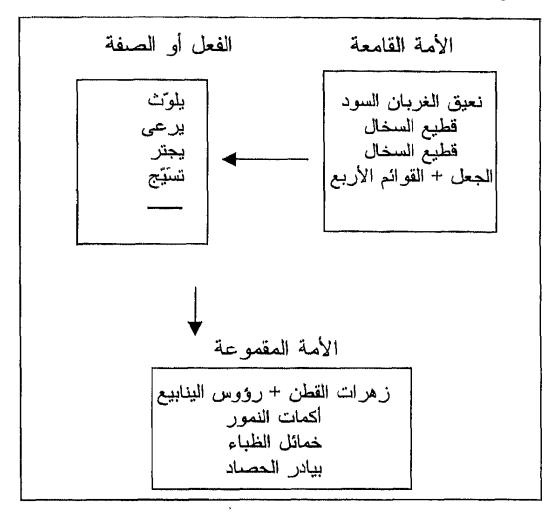

والتضاد بين أمتين ، يحيلنا إلى التضاد بين مكانين وحلمين معاً..

وهو ما نهدت إليه القصيدة ، وهي تعتمد الغربسة ، بؤرتها الأولى.. فإذا اطمأن النص إلى إرساء الرؤية وترسيخها .. التاذ إلى البوح (هذه لغتي . ستموها ما تشاؤون . شحرا .. نثرا .. شيئا ما..) وهذا البوح ، أو الهتك ، لا ينتظر الموافقة أو الممانعة ، وإنما هو حالة من الهجاء الجديد ، الذي ابتدعت حداثة النص ، فمن يكافئ المكابد على لغته المغسولة بالمطر (خبأنا الغيوم الحبلى بالمطر في دفاترنا غيمة .. غيمة). مسن يكافئه على هدم المكان الوبيء ؟! .. ثمة الحبيبة التي تكافئه بقبلة واحدة .. ومكان القبلة ليس الشفاه ، وإنما الجبين فيا للمفارقة !!

والمفارقة الأخرى ، ان المرأة في "بياض اليقين " كامنة تحت ركام الاسم أو النعت ، ولم تسعفنا الذاكرة ، ونحن نستكشف أمكنة "بياض اليقين " .. ولو لمرة واحدة .. حتى نظهر ( الكسره تحت الهاء ) صورة المرأة.. ليس ثمة عينان تطلان علينا ، من وراء زجاج النص ، ولا شهتان .. ولا .. ولا .. المرأة هي كل "بياض اليقين" ، بيد أنها مغيبة على السطح ، حاضرة تحته !! وهذه إشكالية حادة تستدعي بحثا آخر ليس هذا مجاله !!! .

قراءتي ، هي بيت القصيد ، وقبلة ، على جبيني ، من أجمل الجميلات .

وليس لنا هنا إلا ان نستنجد بالتلوين ، فنزعم ان أجمل الجميلات كناية حاذقة عن أجمل الأمكنة ذلك الذي تزهر فيه أحلامنا وتثمر فيه أوجاعنا.

... " بياض اليقين " محاولة لقول عذابات كثيرة بعبارة مختلفة ، ورؤية حادة ، وللدارس ان يبحبث عن هواجس المجموعة ، فالشاعر \_ أي شاعر \_ يولد من المفردة أو الصورة أو الحرف عناقيد من المفردات والصور و المعاني . ثمة طلسم يغلف الشعر ، ولا بد من قراءته وكشفه ومن ثم إضافته إلى الخبرة ..

إن القراءة هي سبيل الدارس لمعرفة هموم الشعر!! فإذا قرأته لتستطلع صدورة المرأة ، فذلك لك ، والمسالة هي كيف نمسك بأعنة صورة المرأة .. وإذا قرأته لتستشوف صورة الزمان فأنت وما تستشرف ، ولكن ثمة دائما طقوسا

#### لدخول النص وهي طقوس التحليل والتأويل والتلوين (9)

وها ان الأوراق تقرأ المكان ، ممسكة بالخيط الذي يقود اللى مغارته، مع إدراكها أن لكل قراءة وسائلها لسهتك السهم المركزي ، والهم المركزي هموم صغيرة تجمعست وتقاربت وتجاذبت وتداخلت ... وشكّلته دون أن تغادر حدودها..

فالوطن ، هما مركزيا ، لا يلغي همــوم المـرأة ، أو الحلم ، أو البوح ، ولماذا يلغي ذلك ، وهو لن يتعزز إلا بها .. والمكان ، هما مركزيا ، يتكئ كثيرا علــى مشـاغل النـص الأخرى ، ومباهجه الدلالية ، فهو استنادا إلى هذه ، لن يخشــى إيماءات الزمان ، والمرأة والحلم ، والبـوح!! وذلك ما حدث

<sup>9</sup> ــ سلطات التحليل والتأويل والتلوين هي التي تحدّد المسـافة بيـن الــدال (النــص) والمدلول ( المفهوم ) فالتحليل قراءة تفسير والتأويل قراءة تسويغ والتلوين قراءة ترميـــم انظر تفصيل ذلك :

\_ ابو زيد . د . نصر حامد . نقد الخطاب الديني ص 139 طـــب ثانيــة 1994 مـط. الفجر . القاهرة .

ــ الصكر. د .حاتم . ترويض النص ص 27 طب الهيئة المصرية العامة للكتاب 1998 .

\_ الصائغ . د . عبد الإله . اشكالية القصة وأليات الرواية . طب دار النخلة \_ طرابلس \_ لبيبا 1998 .

لقراءتنا "بياض اليقين "، قراءتنا للمكان!! أوراقنا لم تختق من تمظهرات الهواجس ، الأخرى ، بل وظفت الهواجس لتظهير الهاجس الرئيس قارن ( ألف باء ياء) ص 31 .

لم يقل النص ( ألف باء تاء ) ليبدأ ، وإنما اخستار (ياء ) لينتهي إلى التماهي ، بين الناس والمكان ، من خلال (ضلوع الأرض والناس ) ، بحثا عن حالة تجعل الناس قسيما له في ( وجع القيامة ) . لكأن المكان مضبب بـ ( رمد الأعين الناعسة ) بسبب ( دخان السنديان الذي يحترق علمى مجرة وطن من التوابيت والسلاحف ) . المكان المزدحم بالتوابيت والسلاحف ، مكان مدّنس ، والنص يغسل هذا المكان ، بعد ان يعشر على البحر ، الذي يتطهر المدنس بمائه ، ويتلمّس النص ( لوحا من الطين ) .

وليس بنا حاجة لمساءلة النص عن ما هية اللوح ، فهو لوح يقول أشياء جميلة ، آية ذلك ان اللوح كما يتجلى للدارس مكان غادره الزمان .. وفي بؤرة المكابدة .. هنا في هذا النص وهناك في النصوص السابقة أو اللحقة ، يطيب للشعرية استثمار آلية التضليل .

فالنص يعمل على وضع تراتبية ، وعِلليّة ، تهيّئ

للقارئ نتيجة ما .. معلولا ما .. إلا أن النتيجة تاتي مغايرة للتوقع بما يُؤتل صدمة النص (10) قارن :

(أنام على أوثر فراش ...) التراتبية ، والعِللية ، وتحيلان مرجعية القارئ إلى فراش امرأة .. ونكتشف ، ويا للمفارقة انه (فراش من القلق) ، وذلك مما يذكرنا بقبلة أجمل الجميلات يتركنا النص نتلذذ بتوقع مكان القبلة فإذا هي علي الجبين . فالشاعر رائد .. والرائد يرى في قبلة الجبين معنى ليس في الشفتين!!

<sup>10</sup> \_ الصائغ د . عبد الإله . الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية ص 212 طب المركز الثقافي العربي . بيروت \_ كازبلانكا 1999 وقد أطلقنا على ظاهرة التضليل في حقل الشعرية ( المكر الفني ) .

## صورة المطاولة المكانية

البنية الشعرية ، إنما هي حاصل بنيسات متعددة ، تجتهد كل واحدة في ابتكار الهموم الوجودية والجمالية للاستئثار بقلب المتلقي كما استأثرت هي بقلب الشاعر وحيسن نصطنع مقاربة مع النصوص ، وفق ظاهرة المكان ، التي امتدت على نصوص الديوان ، فإن علينا إلغاء الشعريات الأخرى ، التي تتاكف شعريات المكان ، وهذا ما حصل ، فنحسن منهمكون بفحص شعريات المكان ، وهذا ما حصل ، فنحسن منهمكون بفحص شعريات المكان دون سواها ، وإن اضطررنا ، فثمسة الشعريات اللامكانية المرنة ، التي تقارب المكان ، بسالتوازي وليس بالتقاطع .

I \_ وقد احالتنا بنيات " بياض اليقين " إلى تقليد مغاير ، استثمرته تجارب حداثوية قليلة ، ولسوف يلتفت إليه شعراء المحاكاة في قادم أيامنا ، فيغدو سمة الأعمال الشعرية ؟ والذي نعنيه تحديدا ، هو وحدات الموضوع .. ولهم نقل وحدة الموضوع ، فالثابت لدى الدارسين ، ان سيماء التغاير بين شعر الشطرين (العمودي) وشعر التفعلية أو قصيدة النثر ، كامن في الوحدة !! الشكل العمودي قائم على وحدة البيت .. إيقاعا ودلالة ، ثم تتشكل وحدة الموضوع الكبرى من وحدات الأبيات!!

أما الشكل الجديد للنص ، فقائم على وحدة الموضوع فليس ثملة وحدة بيت ، أو شطر ، وإنما الراهن هو وحدة الموضوع التي تمنح شيئاً من حدودها لوحدة المقطع ، أو وحدة المشهد تلك مقولة الوحدة داخل النص الواحد! أما" بياض اليقين" فهو كما تكشف لمبضعنا ، قائم على عدد من الوحدات :

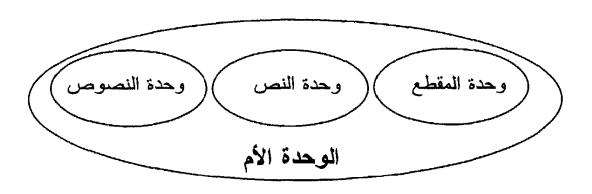

وهي على أية حال ، ظاهرة تستأهل التلبث عندها وتسويغها ، فالنصوص عائلة قوامها أفراد تحمل اسم كبير العائلة ، (بياض اليقين) تتصل هذه النصوص ببعضها ، من خلال قواسم مشتركة! ولسوف تسمح لنا أوراقنا ، بملاحظة مقولة (صور المطاولة المكانية)!! فماذا يعني المصطلح؟

المصطلح يعنى تنامى الصورة من خلال عدة نصوص

كما لو كانت الصورة بطلا في رواية . يساعد على هذا ، وحدة التجربة العاطفية ،ووحدة الهموم المركزية داخل النصوص(11) فأنت قبالة أسماء تتكرر بالملامح ذاتها ، مع تعديلات يستدعيها القول الشعري ( بهية )مثلا في الذاكرة السياسية ، صورة البنت الصعيدية التي أرادها أحمد فؤاد نجم ان تكون معادلا لمصر ..

يا ام طرحة وجلابية هو رايح وانتِ جايه يا مصر يا ام بهية الزمن شاب وانت شابة

قارن اشتغال " البياض " على بهية و مُسمَّاها ؟

1 - \* كم هي رائعة "جلابية " بهية :
 بيضاء من القطن المصري ،
 وخضراء من مباهج الأمل ،
 وزرقاء بلون الأبيض المتوسط ،
 وحمراء من عطاء الصديقين والشهداء .

<sup>11</sup> ــ الصائغ . د . عبد الإله . إشكالية القصة وآليات الرواية . مصدر سابق .

\* لقد أغرت " أبا لهب " خيانة التوحد ، وخرج عن مدارات الشروق والشمس . و " جلابية " بهية ، المنسوجة من جلال الزمان ، وقوادم النسور ومرح الأطفال مسرح العبث .

\* على بساط عمرو بن العاص ، أطير الى بهية . ... أسألها عن موائد الإفطار وقصب السكر ، والشعراء .!

\* أسال بهية ، عن زهو الطين ، وحصاد القمر ، عن كرامات الحسين ، ورقصات الدراويش . تخلع بهية عن النيل ، قميص النهار المسكون في الظل . تفك عن أعناق النخيل الباسق نجمة سداسية ،

ثم تقرأ آية الكرسي وتنام .. تنام والدمع في محاجرها .

> وكل صباح ، تصحو بهية على القرن والظل والمزامير ...

2 - عودي إلي ولو في الحلم يا بهية . يا بهية . نأت المسافات بيني وبين أهلي

3 \_ وتسدل الستارة على دم ذاهل في الطرحة وفستان الزفاف والحصان الأبيض

4 \_ يا لهول الفاجعة على أرض بهية!! الوسواس الخناس .

ولم يكن تكرار " بهية " ، وانتقالاتها من نص إلى نص ، أمراً اعتياديا في الأعمال الشعرية .

وتزداد الحاجة إلى التسويغ ، حين تبدّل بهية شيئاً من هيئتها في كل صورة ، ويظل المكان حالتين : حالة جغرافية وذلك ما لم يعن به كثيراً . والحالة الأخرى نفسية ، بمعنى ان النص يسبغ لونا على المكان ، طلباً للانسجام بين المكان والوظيفة الفنية ، وبينهما وبين الوظيفة الإيصالية .. يحصل ذلك حين يقترن الاسم ، بأسماء تاريخية للأشخاص والأمكنة امتلكت دلالات الرمز المنفتح . قارن للمثال :

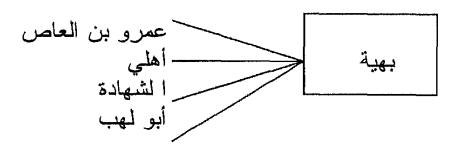

وحاصل الجمع ان بهية ، طلعت من مكانها في الصعيد ، ودخلت نص أحمد فؤاد نجم ، ثم خرجت من النص المكاني الثاني ، لتظهر في نصوص " بياض اليقين " مزدحمة

بدلالات جديدة ، تتجاوز مصر المكان ، إلى الأمكنة العربية كافة ، وتتجاوز الزمان الذي تشكلت فيه ضمن وهلتها الأولى ، باتجاه كل الزمان العربي: الماضي ، والماثل ، والقادم .

"بهية "شيء من الشعب والتاريخ والمكان والشعر والحدث قدرت على القول الشعري وحدث مثل ذلك لأسماء كثيرة من نحو : عشار ، مريم ، والشنفرى ، بلقيس ، سليمان ، شهرزاد ، يوسف ، وضاح اليمن ، أبسو لهب ، رابعة ، حاتم ، أبو حاتم الدمشقي الأموي ، العباس القرشي الهاشمي . لؤلؤة ، الرشيد ، المتجردة ، كاظم ، الراشدون ، شمشون زرياب ، فاطمة ، السيد المسيح ، أيوب ، المتنبي ، ابن جني ، سيبويه ، الاغريق ، سلمان ، الحسين ، نوح ، العزيز وسليمان (12) .

2 \_ أسماء الناس ... الأنبياء والقديسون والأئمة والقادة والنجوم .. داخل النص ، تحيل متخيّل المتلقى إلى سانحة

<sup>12</sup> \_ الجمعة 28 \_ 5 \_ 1999 مدينة صنعاء \_ ندوة الجمعة الثقافية نصف الشهرية في بيت الشاعر د. إبراهيم الجرادي وكانت الندوة مكرسة لبياض اليقبسن \_ وقد كشف الشاعر أمين اسبر في تلك الندوة عددا من أسرار النص بينها (سليمان والعزيسز) والمقصود بهما الشاعران المعروفان سليمان العيسى وعبد العزيز المقالح وربما تعمد الشاعر حالة التماهي بين الاسمين داخل حقل رمزية الماضى ورمزية الحاضر.

استحضار المسمى من زمانه ومكانه ، واجتراح حالة ثالثة ليست حالة الاسم الأولى ، ولا حالة الاسم الثانية ، وإنما همي حالة اندغام الاثنتين في حالة واحدة .

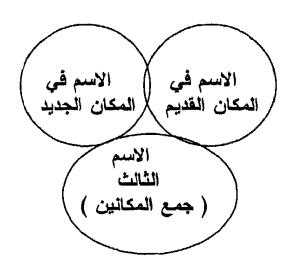

3 ـ وحدث هذا النحو مع أسماء الأمكنة ، التي بثها "البياض" في جل نصوصه ، فالأمكنة التي سنقاربها ، ليست الأمكنة التي قرت في مرجعياتنا . إنها هي .. وليست هي !!! هي أمكنة في متخيّل النص ، قبل أن تكون أمكنة في مساحة الجغرافيا ، ولأن الأمكنة كذلك ، فهي لا تلتقي على الخارطة ، أو على الواقع ، ولكنها تلتقي في حلم النص وإثباراته ، فالقدس تسلكن الكوفة ، وبغداد تعانق دمشق ، والقائمة طويلة ...

# تأسيس الظهور الأول للاسم

القدس 148 المقيل / اليمن 16 ضيعتي 19 المدار الفلك بيادر 20 الجبال 21 المحيطات 21 الأبيض المتوسط 22 الأطلسى 21 البحر الأحمر 21 الخليج 21 النخلة 22 الضفة اليمنى واليسرى 23 الينابيع 24 الأكمات 25 الخمائل 25 البساتين 25 السياج 25 القصب 31 الأحجار 31 السنديان 32 جبل النهدين (في صنعاء) 34 الريح 35 الموج 35 صنعاء 36 النجم والشمس 36 دمشق 37 الأرض 38 النار 39 التراب 39 الجب 41 الفضاء 42 الرصيف والموانى 43 منارة 43 مصر 43 الشروق 45 مسرح 46 الطين 48 القمر 48 دجلة والنيل وبردى 50 الآبار 51 الوحل 51 خيمة 51 المسافات 55 المحطات 56 الخليج 61 المحار 61 الغرب 62 الإحساء 63 قاسيون 64 الصعيد والنوبة 64 المرافئ 65 القطاف 66 الملح والزيَّبَد 67 الصقيع 70 القطبان 70 72 أعشاب 72 المستنقعات 72 البيت الأبيض 72 الحضر و البادية 72 المنازل والشرفات 76 مدينة وحارة 76 القناطر 77 مسرح 80 الستارة 80 قبة من أدم 89 الرحم 90 الوعر 90 الضباب 90 النجف

والعتبات المقدسة 95 الأصيل 95 المضارب 97 الصخر 98 الحصار 99 طول الدنيسا وعرضها 99 كنيسة 99 القيامة 99 الأعشاش 102 صدر 103 جَرْر 107 الجيران القيامة 99 الأعشاش 102 صدر 103 جَرْر 107 الجيران 118 المعارات 110 المغارات 110 المد 110 اللمتناهي 110 الشيوارع 111 الصلصال 111 الجهات الأربع 114 غرف النوم 114 هيروشيما وغرينادا وبناما ومجاهل أفريقيا 115 إشسارات المسرور 116 سدرة المنتهى 119 خارطة 120 العالم 120مقاعد 123 أسسرة 125 مساكن الحريم 126 نجد 126 البصرة 130 المربد وعكاظ 132 المغرب الكبير 133 ذي قسار والقادسية 133 الواحات 134 المشهد 135 الأندلس 136 الإغريق 137 القبور والخندق وخيبر والمدائن 144 البيت 148 جبل عامل 149 الملاذ 156 الكبير والصغير 157 الشرق 157 المرساة 157 المرساة 157 الملاذ 156 الكبير والصغير 157 الشرق 157 المرساة 157 الملاذ 156 الكبير والصغير 157 الشرق 157 المرساة 157 الملاذ 156 الكبير والصغير 157 الشرق 157 المرساة 157 المرساة 157 الملاذ 156 الكبير والصغير 157 الشرق 157 المرساة 157 المرساة 157 الملاذ 156 الكبير والصغير 157 الشرق 157 المرساة 157 الملاذ 156 الكبير والصغير 157 الشرق 157 المرساة 157 الملاذ 156 الكبير والصغير 157 الشرق 157 المرساة 157 المرساة 157 المساق 157 المرساة 157 المرس

وحين يبدأ "بياض اليقين "بجسد النص الذي يحمل مادة المجموعة الشعرية ، ورموزها ، وأصواتها ، وأطياف فيوضاتها ص 15 فإنه يقفل المجموعة بسر (السلام) ص 157. وبين الجسد والسلام ثمة الوطن دائما ، ذلك المكان الذي أردناه سلاما وأرادوه خرابا!! أردناه محبة وحولوه بغضاً

.. هذا المكان المقدس ، لم يعد مقدسا على مساحة الواقسع المقهور ، ولبث مقدساً في مساحة الوجدان ، وسيلاحظ الدارس السيوف والنفط والبحار والحرائق والمؤامرات وتبويس اللحى أمام العدسات .

لقد صبر البيساض بانتظار صناعة إيماءة ، تلغي التلف السذي حاق باحلام الوطن ، ثم اندغمت الصور ، وتبوبت ، لنعلم ان حلمنا الذي انسحب من الوطن ، وسكن رؤوسنا لم يعسد آمنسا على مكانه الجديد .. لأن ( الرؤوس / المكان ) هي المحطة الأخيرة للحلم ، والرؤوس الحالمة ، ليست آمنة أمسام رؤوس الواقع ، ورموزها فكان على النص البوح أو السهتك ، ليسس لصور الآخرين فحسب وإنما ليقينات البياض ، وقسد ياتي البوح في مقدمة النص ، ثم ينجمه على عدد من الجمل (الصوفنية) باعتماد آلية ( النشر ) أو يخبئه النص ويطلقه في الخاتمة على سبيل ( الطي ) فما بالجماليات الصياغية ، وحدها الخاتمة على سبيل ( الطي ) فما بالجماليات الصياغية ، وحدها يتنفس النص ويهدا ولكن البوح آلة أخرى للتنفس .

\* قارئ ... في الوطن الكبير ، يبحث عن فسحة ، من التفكير ...

والسرسم ...

والتسعسبير ...

المادة .. والرموز .. والأصوات .. هدايا .. ملكية مشروعة ، لمن اتذكّر

- \* خز وحرير لأقزام الصلف.
- \* نعيب الغربان السوداء يلوّث زهرات القطن ورؤوس الينابيع.
- \* قطيع السخال يرعى في أكمات النمور ويجتر في خمائل الظباء.
- \* بيادر الحصاد مسيجة بالجُعل والقوائم الأربع.
  - \* النجمة الساهرة مع الياسمين تعبت من الإقامة وحدها في المطار.
    - \* العيون تكحَّل بصمت ذليل كامرأة حبلى من أنفاس العابرين.

- \* أيّ هودج يُلقي بأيّ هودج يُلقي بأيّ يوسف في الجبّ . وكل سيف وكل سيف يضرب نصله في الصندوق على وضاح.
- \* قوادم النسسور ومرح الأطفال تصير سستارة لمسرح العبث.
  - \* لم يعد مسموحا لبلقيس أن تغسل ضفائرها في دجلة أو النيل أو بردى.
- \* وحده .. إله الدم والشهوة ، يسعل ، يتثاءب ، يتثاءب ، يختال .. يختال .. يضع أوراق اعتماده ، على فوهة الآبار.

- \* مغلول .. مغلول أنت يا وطنى الكبير.
- \* الصور الباهرة ، تكتب تكتب بالقيء من الكلمات.
- \* هوية .. ولا هوية ، توحد العار من غابر السنين ، في حاضر الأيام .

تسبي القدس مفصلا مفصلا من حُضْن أمّنا ،

\* حُقّار القبور يخبئون .. يقتلون .. يمثلون في حركات الفعل . ويصيدون الشعر .. والأحلام ، والخيول ... وزاجل الحمام.

- \* جبل عامل يُصيعر خده للطغاة.
- \* جبل عامل ، خضاب رجاله الدماء وخضاب نسائه الحناء والدماء.
  - \* الوفاء لقيم الحسين بعد موته ، اعجب من الولاء والحب له ، في حياته .
- \* الصعود للسفينة ... خيارنا الوحيد .
  - \* سفينة الأم ، ملاذنا ... وبيتنا الرائع الجميل .

رأينا في فقرة سابقة سحرية الاسم داخل النص ، فهو يستحضر مع الاسم : الرمز ، والمكان ، والحدث .

والاسم دائما مصدر لتوليد المسميات ، ففي أسطورة تكوين الخليقة البابلية ، حينما في العلى (أينما إيلتش) ثمة

افتتاحية قارة في روع المبدع الشهاهي ، لها نقرأ (حينما في العلى .. حين لم تكن الأسماء ، لم تكن أرض ولم تكن سماء وحينما كانت الأسماء كانت الأرض ، وكانت السماء) ثم نقرأ في القرآن الكريم (وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هولاء ان كنتم صادقين . . قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم اني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) (13) .

ورأى جيمس فريزر في " الغصن الذهبي " ان السحر التشاكلي+9 قائم على كون الاسم استعارة تصريحية فهو المشبه به لمشبه غائب ، ولذلك يمكن إيذاء المسمى من خلال الاسحم واستحضار المسمى باستحضار الاسم (14) ".

وغير كامن استثمار "بياض اليقين "لطقوسية الأسماء وسحريتها ، بشكل ملفت للإنتباه ، فكان ان بثت النصوص مئات الأسماء ، وأطلقتها لتناقض من تشاء ، وتصاقب من تشاء ، لكي تقول الاسماء ، بمكناتها الإحالية ، كلاما مسكوتا عنه لم تقله النصوص !!

<sup>13</sup> \_ البقرة 31 .

<sup>14</sup> ــ فريزر . سيرجيمس . الغصن الذهبي . انظر فقرة السّحر التشـــاكلي . تــر : د . احمد أبو زيد وآخرين مط الثقافية مصر 1971 ج !

## الصوّرة المونقة

الصورة الفنية بؤرة جمالية كبرى ، تشد أجزاء متخيل النص إلى بعضها ، فهي نسخة أخرى للواقع ، أجمل منه أو أقبح ، لأنها لا تسعى لمحاكاة الأشياء كما هي ، وإنما محاكاة الأشياء كما ينبغي أن تكون ، وسبيل الصورة إلى ذلك تعادلية سحرية بين المجاز والواقع ، وقد تحصدت عنها ارسطو ، باستفاضة في فن الشعر وفن الخطابة ، وإذ انبشق العصر الجاهلي في الذاكرة الشعرية ، كانت الصورة معياره السذي لا معيار سواه (15) ثم قعد الجاحظ أهمية الصورة فصي الشعر فنص على أن (الشعر صناعة وضرب من الصباغة وجنس من التصوير) (16) .

وما زالت الصورة وستظل ، أهم المداخل لشعرية النص ، فالشعر الجميل إنما هو شعر صورة جميلة ، وإنما وليست الصورة مرة أخرى الصورة المثلية أو الأيقونية ، وإنما

<sup>15</sup> ــ الصائغ . الصورة الفنية معيارا نقديا (م. س) .

<sup>16</sup> المجاحظ ت 255 هـ .الحيوان 1 / 444 تح : فوزي عطوى طب أولى 1986 (د.م).

هي الصورة الجمالية التي تتألق بأنحائها لإضاءة النص ، واستثمار طاقاته لإيصال الحقيقة الشعرية من المنتج إلى المستهلك (17) .

"بياض اليقين"، نصوص تتألق بالصورة، والصورة التجمع داخل حقول المعنى، لتؤلف كما قال د. عبد العزير تتجمع داخل حقول المعنى، لتؤلف كما قال د. عبد العزير المقالح (اللوحات الشعرية المتفجرة بآخر الأحاسيس والمشاعر المشتعلة في ساحة الوطن الكبير) ثم لاحظ الأستاذ المقالح بعد ان اشر حالات التماهي بين النصوص واللوحات ،عدداً من وسائل البيان لإيناق الصورة، فأضاف: (تتميز نصوص الديوان الجديد ... بالألق العميق وبالغموض الهادئ الشفيف)(18).

وليس هذا فحسب ، بل إن الناقد والقارئ لـ "بياض اليقين " يجد نفسه أمام أنساق متمايزة للصور الفنية ، واللوحات والمشاهد ، تسعى إلى التأثير في وجدان المتلقي من خلل أثرها الجمالي ، ولم تسع الصور المكانية إلى توكيد مكانيتها بالخطاب التقريري والوسائل الإيضاحية ، وإنما تركت

<sup>17</sup> ــ الصائغ . الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية . طب المركز الثقافي العربي بيروت / كازبلانكا / 1997 .

<sup>18</sup> ــ المقالح . د . عبد العزيز . . انظر مقدمته لــ " لبياض اليقين " .

الصور تتنفس بحرية تامة لتنمو دون قسر أو اعتساف:

- \* منى : سيدة تضع الماء كل صباح ، في مزهرية النور والحياة .
  - \* المركب معطر"، بصهيل الخيول،
  - \* ارسم بریشة المطر ، كلمات ترعى فى بيادر عشتار .
    - \* أتلمس لوحا من الطين ، ضبابا ، مرايا ، أرسم عليها أجراس الأبدية
- \* اخرج من تنقس العطر ،
  وأقرأ ،
  من فم الرعد ،
  على المزاهر الحبيسة ،
  واحرف اليأس في صور الرجال ،
  وضجة الأمل أمام أقواس الخصب الغضة .

- \* أسعدت مساء يا بلقيس ، فما سواك ، يستحضر العزيز .. وسليمان ، مع الحواريين ، واشجار اللوز ، قريباً من جبل النهدين .
- \* من قبو الزمن في صنعاء ، اهبط الدرجة السادسة . وفي حضرة الصباح ، اهدي قرنفلة قطفة حبق لحبيبتي .
- \* أعود إلى الفضاء الرحب ، المضاء بسنابل القمح وعيون الرضا . وأصعد وأصعد رخي البال ، إلى مراكب الأحلام الزاهية.
  - \* أي رسالة ، اقرأ في ضوء السراج ؟! وكل الرسائل ، مكتوبة .. بالحبر السرى!!

الوطن يأتي الي 
 جريحا في الضوء والعتمة ،
 يا بلقيس .

أنا الجريح ، أنا الوطن .. أنا الوطن

\* حورية الخليج تحرد من اللؤلؤ .. تتململ من قعر النسيان الأزرق ، ومن دلال المحار.

\* تودع الحورية مشط شعرها ، وأطراف خصلاتها ، على الشط ، كي تبقى في ذاكرة الماء . تفتح باب خيمتها في الغرب .. على قمر بغداد. \* يا إلهي!!
ان الحرف يتنفس ... الهواء الطلق .
وعلى أجنحة ،
من جنْي القطاف ،
تنقش الكلمة ...
رسوما ...
ودلالات ..
على حواجز ،
المسافرين .

\* الحورية ، بنت التسعة عشر عاما تعشق جارها : جارها : تنينا من رمل الكلمات .. وملح الزبد . تبيع أساورها ، وبترهن بؤبؤي عينيها ، ومشط الشعر ، وفيء قاسيون ،

تكشف عن نهديها ، "كرمال " التنين !!(19)

\* لسائه ، يمتد إلى كل مدينة وحارة .

\* الطلقة العابسة ، تنفذ إلى زهرة القلب والنضيح البريء ، يتدفق إلى الحلق ، يصل إلى خاتم الزواج .

\* مسرح الشاطئ الوردي يسرد على الأعين ، فسضل رداء العاشق .

<sup>19</sup> مر بنا القول ان " بياض اليقين " لم يهتك سرة مع المرأة ، فخفيت في الظاهر وتجلت في الغاطس ، فلم نسر جسدها أو شيئا منه ، واستثناء فقد ورد ( النهدان ) مرتين !! الأولى لا علاقة لها بالنهدين فجبل النهدين موضع قائم في صنعاء ! والأخرى وردت ص 97 حين قابل بين الحورية والتنين .. وإذا اتبعنا بالتأويل فالتلوين سنكون قبالة معضلة دلالية ربما هيات للمتلقي سانحة مقاربتها وتشريحها .

إنها الصورة المقاربة لمالك بن الريب وخطا بأطراف الأسنة مضجعي وردّا على عينيَّ فضلَ ردائيا .

وهذه الصورة الحداثوية المستفيدة من سقوط نصيف المتجردة النابغة:

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد

\* سَـقـط تَحرِدةِ فكست المُستَجرِدةِ فكست عاصفة المستحراءِ زُنسار الخصسر انتشسر . . الجرب وصسدور النسساء وصسدور النسساء تحكها ... ثدمسيها أصابع العار الغريب .

\* أسرى إلى النجف ، فأودعته زينب والعتبات المقدسة وزرياب وترا من حرير الحزن في قيثارة الأصيل .

> \* على أنفاس البنفسج النديّ تنتشر ، لحظات الهمس البائس.

\* سقطت صرّة هدايا ، لملمتها ، الزهراء وعائشة ومريم .

صارت نسوة الحي و" الصرة " سرأ ملوناً عميقا من التراجيديا تبحث عن كفن من القماش الأبيض .

\* تمسى البلابل في أعشاشها ، بأثواب الزفاف .

\* على الأطراف ، تحترق شمس العاشقين . ينشطر قمر الأحبة . يغيب "سهيل " في أفق الليل الدّامس .

\* وحدها ،
 قنادیل الکاظمیة ،
 تختزن
 حزمة من الضوء ..

\* طالت مساحات الجزر يا وطني الشريرة ، الديدان الشريرة ، تقضم ألواح الورق والطين .

\* الغول ، يتقيأ على الأدمغة ، وفي أعماق المحيطات . يخدش اللؤلؤ .. ويثقب المرجان ، ويصطاد بالصنارة أسماك الزينة.

\* معوقون ، يشربون من مستنقع الضفادع من مستنقع الضفادع ينامون باكراً على أسرة العناكب يسوون يسوون جراحة التجميل ، في أصابع الرياح الغربية .

- \* الطعنات البكر تتفرّج على فتافيت الجراد ، وفرح الظلام.
  - \* عمال البحر ، يمدون قبعاتهم البيضاء جسر محبة ...
- \* سلمان ، يخرج عن حداء القافلة مزوداً بأعباء التاريخ . يشق الفضاء ، عن مفتاح الثورة .
  - \* ينظم ، أسنى القصائد في الأمسيات . يمسح بيأسه . غسق النعاس.

والصور في "بياض اليقين "مونقة بالحركة ، التي تسمها بميسم واسع ، فالأسماء تتحرك في المسميات . تتحرك في الأمكنة والأمكنة تتحرك في الدلالات والأحداث . ذلك

ما يهيئ لنا القول ان نسبة كبيرة من صور البياض ، تستد في حرارة ألوانها ، وحدة خطوطها ، إلى الحركة التي تحيق عادة بالصور الفنية ، وبخاصة المكانية فتشمها بالسكونية ، وإذا استطاعت الصور التي انتقيناها إثبات وجود هذه الظاهرة فان هناك بضعة ظواهر ، أسهمت في نمو الصور المكانية من نحو التماهي والتجسيم والتراسل والتجسيد والكناية والتسبيه والإيقاع الداخلي ، بما يخلق من كل هذه الظواهسر مجتمعة إيقاعات على مستوى الدلالة وفضاءات النص ، فقصيدة النثر تسوّغ دائما تجنيسها مع الشعر وتزود المتلقي ببدائل إيقاعية .

#### الخاتمة

لم يكن العنوان الذي انتقيناه لدراستنا: "دلالة المكان في قصيدة النثر بياض اليقين لأمين اسبر أنموذجاً ، سوى ثمرة قراءات متعددة لنصوص البياض أحالت إلى كشف الهم المركزي البنائي للبياض وهو هم قام على اعتداد المكان قطب الرؤيا الذي تدور حوله مفردات الحياة .

فالمكان من خلال النصوص هو الوطن والناس والأهل والأعداء والأحلم والخيبات .. انه الوعاء الذي وعب مشاغلنا الدلالية والجمالية معا ... .

وقد تعاملت الصورة الفنية التي خلقها الديوان مع المكان تعاملا فنيا ، فثمة دائما انطلاقة من المكان الجغرافي نحو المكان الفني ، الذي يضيف إليه متخيل النص ومرجعية المتلقي ، الوانا متماهية مع بعضها ، تؤجّج الهموم المحورية والهامشية لنصوص البياض ، فتطالعنا العبارة المكثفة والصورة الومضة والكناية اللماحة .

وقد قر في ضمير الدراسة صناعة تمسهيد مطول يتناول ثلاث إشكاليات تتصل بمقولات التجنيس والشعرية

والإيقاع .. ثم تهيأ لنا ان تجاوز هذه المقولات يمثل خلط منهجيا يفقد الدراسة واحداً من أهم عناصر ها ، ونعني به عنصر الإحالة .. فمقولة التجنيس باتت مقولات بسبب من كثرة الاجتهادات وتعدد المناهج و اختلاف الغايات فتعين علينا تمكين الدراسة من إطلالة مناسبة على نمو المصطلح بمحموله وملفوظه .. ابتداء من وهلة الشعرية الأولى ... .

فإذا قاربنا الشعرية الفيناها شعريات ، فهي مصطلصر مرن ومفتوح ، فمن قائل ان الشعرية بؤرة الجمال في ما يقععليه الحس والذهن معا ، إلى قائل ان الشعرية هي الوسائل الجمالية التي تحيل الصياغات من حقلها النثري إلى حقل الشعر وقد وجدنا ان شعرية نصوص البياض كامنة في اجتراح الصور الفنية والصياغات الجديدة والنداءات الصافية لكسب المتلقي وضمان انحيازه إلى جماليات النص ومن ثم إلى هموم النص الوجودية التي تمثل مركزية الديوان .

ولم نشأ ترك مقولة الإيقاع البصري دون تقعيد نهضت له نصوص البياض فجاءت المواءمة بين التنظير والتحليل لتؤدي مهمة التوصيل الفني .. نعم .. كان (أول البياض / تمهيد في الجنس والشعرية والإيقاع) ضرورة أملاها علينا منهج الدراسة .. اما الدراسة ذاتها ، فقد كسانت بعامة رصدا مكثفا لأهم وسائل الديوان في إيصال الحقيقة الشعرية

من متخيّل النص إلى متخيّل المتلقي ، ولم يكن فصل المكادت عن الزمان أمرا ميسوراً بالنسبة للدر اسكة ، فقد كابدت الدر اسة وعانت الكثير وهي تجرؤ على فصل هذين التوأميان السياميين لأسباب منهجية ، وإذا كان التمثيل نافعا ، فإننا نمثل لذلك بقطعة القماش الخام التي طبع الزمان على وجهها والمكان على قفاها ، ومن يريد مسح وجه وتظهير وجه إنما يتعيّن عليه طلس الطبعتين معا . .

ثم افترضنا (نظریا) مقولة الفصل ، فكان المكان هاجسا مدویا ، لوّن النصوص بألوانه ، أو لوّنته النصوص بألوانها . .

وقد انشبك منتج "بياض اليقين " مع الهم الوجودي المركزي لعمله ، فوضع وكذه في المعنصى باعتداده البنيسة الداخلية للمُنتَج ، مما عرضته في تارات مشخصة إلى اعتماد شعرية المعنى والتخلي عن شعرية المبنى فالهم المركزي "بياض اليقين" هو هتك الرموز التي وسخت المكان ، وشوهت مخلوقاته ، وشوشت الرؤية . . ، فالجرح العربي مطالب بالصراخ والاحتجاج . وكان المؤرخ ارنولد توينبي موقنا بان الجسد العربي مشحون بطاقات تجعله عصيا على الموت والفناء الجسد العربي مشحون بطاقات تجعله عصيا على الموت والفناء فكانت نظريته المدوية (التحدي والاستجابة ) ولم يغفل توينبي دور الشعر العربي في توكيد الاستجابة وتصعيدها وتعزيزها على مر الأزمنة العربية . . .

نصوص "بياض اليقين "صرخة احتجاج في وجه الظالم والمظلوم معاً .. فكلاهما يسهم في صناعة الظلم .. كل حسب دوره ، وقد تتبدل أصول اللعبة فيكون المظلوم ظالماً ..

ان الإيديولوجية في "بياض اليقين " تحذر الطيبين من مغبة ترك المكان دون مكين .. من مغبة انتظار المعجرة .. فالطيبون مسلوبون في المكان ، وهم الأكثر عرضة للذي القادم مع المخلوقات غير المرئية التي تلوّث وتغتال وتعرض دون ان تراها عين .. من هنا .. جاءت بعرض الصياغات منسجمة مع طبائع النثر بيد انها لحم تتخل عن المنجز الشعري...

#### وبعد:

ذلك هو المكان في "بياض اليقين "ومتونه وهوامشه وبعبارة أقرب إلى روح الدراسة: ذلك هو معطيى قراءاتي المتعددة ليقين البياض.

عبد الإله الصائغ

صنعاء 10 / 7 / 1999

#### جريدة المصادر والمراجع

#### \* القرآن الكريم

- 1 ـ الآلوسي . د حسام . الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم . طـب المؤسسة العربية لدراسات والنشر . بيروت 1980.
- 2 ـ ابن منظور . ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكسرم . لسنان العرب طب دار صادر بيروت .
- 3 \_ ابو زيد . د نصر حامد . نقد الخطاب الديني . مط الفجر . القاهرة 1994 .
- 4 ــ ارسطو طاليس . فن الشعر . تر: د . عبد الرحمن بدوي. طب دار الثقافة بيروت 1973 .
  - 5 ــ اسبر . د . أمين :
  - 1 " سفر الجنوب " . طب دار المجد . دمشق 1996 .
- 2 "بياض اليقين " .منشورات اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين .
   طب دار علاء الدين ـ دمشق 1998.
- 6 ـ اصطيف . د . عبد النبي . نظرة في تحديث الأجناس الأدبية . مجلة الناقد . لندن . . العدد 8 فبراير 1989 .
- 7 ــ باشلار . غاستون . جماليات المكان . تر : غالب هلسا طـب دار الحرية . بغداد 1980 .
- 8 ــ باقر . طه . ملحمة جلجامش " ترجمة وتحقيق " . طب وزارة الثقافة والإعلام بغداد 1971 .

- 9 ـ البقاعي . د . شفيق . الأنواع الأدبية مذاهـــب ومــدارس . طــب مؤسسة عز الدين . بيروت 1985 .
- 10 ـ الجاحظ ، ابو عثمان عمرو بن بحر ، الحيوان ، تح فوزي عطوي. بيروت ، 1968 ،
- 11 ـ الدميري . كمال الدين محمد بن عيسى . حياة الحيوان الكـــبرى . طب دار الألباب . دمشق / بيروت (د: ت) .
- 12 ــ الشنفرى. ديوانه . ضمن كتاب الطرائف الأدبيــة صناعــة عبـد العزيز الميمني الراجاكوتي . طب دار الكتب العلمية .
  - 13 ــ الصائغ . د . عبد الإله :
  - الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام . طب القاهرة 1996 .
    - 2\_ الصورة الفنية معيارا نقديا . طب القاهرة 1996 .
- الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية . طـــب بــيروت
   1999.
  - 4 إشكالية القصة وآليات الرواية . طب طرابلس 1999 .
    - 14 ــ الصكر . د . حاتم .
  - 1 ترويض النص . طب الهيئة المصرية العامة الكتاب 1998.
- 2 ــ مرايا نرسيس ( الأنماط اللوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة المترد المديثة) . طب المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر . بيروت 1999 .
- 15 ــ طرابيشي . جورج . معجم الفلاسفة . طب دار الطليعة. بـــيروت 1987 .

- 16 ــ الغذامي . د . عبد الله . القصيدة والنص المضاد . طب المركــز الثقافي العربي . بيروت 1994 .
- 17 ـ فخر الدين . جودت . الإيقاع والزمان . طب دار المناهل ودار الحرف العربي بيروت 1995 .
- 18 ـ فريزر . سيرجيمس . الغصن الذهبي . تـر . أحمـد ابـو زيـد وصاحبيه . طب الثقافية مصر 1971 .
- 19 ــ لويس . انيتا كفن . نظرية الحب الحسي عند العرب . دراسة فــي تطور الجنس . طب نيويورك (غير مترجم) .
- 20 ــ مصطفى . إبراهيم و آخرون . المعجم الوسيط طب استانبول بإشراف المجمع العلمي في مصر .
- 21 ــ المقالح . د . عبد العزيز . انظر مقدمته لديوان " بياض اليقين " .
- 22 ــ مير هوف . هانز . الزمن في الأدب . تر . أســعد رزوق. طــب سجل العرب القاهرة . 1972 .
- 23 ــ وهبة . مجدي والمهندس كامل . معجم المصطلحات العربية فـــي اللغة والأدب . طب مكتبة لبنان . بيروت 1979 .
- 24 يحياوي . رشيد . قصيدة النثر مغالطات التعريف . مجلة علامات السعودية مجلد 8 جزء 32 مايو 1999 .

# المؤلف الدكتور عبد الإله الصائغ ( الأعمال المطبوعة ): أ ) كتب تحليل النص ( نقد وبلاغة ) : \_\_\_\_\_\_\_\_

- 1) الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام . الطبعة الأولى ــ مطبعة كويــت تايمس ــ الكويت ــ 1982 ـ الطبعة الثانية ــ دار الشؤون الثقافية بغداد 1986 م ـ الطبعة الثالثة ــ دار عصمى ــ القاهرة 1996 م .
- 2) الصورة الفنية في شعر الشريف الرضي (خطاب البلاغة وبلاغة الخطاب ) طبعة دار الشؤون الثقافية \_ بغداد 1984 .
- 3) الصورة الفنية معيارا نقديا \_ الطبعة الأولى \_ دار الشوون الثقافية \_ بغداد 1987 م \_ الطبعة الثانية هيئة النشر المشترك \_ القاهرة \_ 1988 م الطبعة الثالثة \_ طبعة دار عصمى \_ القاهرة \_ 1996 م .
- 4) الإبداع الأدبي العربي بين الواقع والتوقع \_ طبعة الموسوعة الصعفيرة \_ بغداد \_ 1988 م .
- 5) الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية ( القدامة وتحليل النص ) ــ طبعة المركز الثقافي العربي ــ بيروت / كازبلانكا ــ 1997 .
- 6) الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية (الحداثة وتحليل النص ) للصبعة المركز الثقافي العربي لليروت / كازبلانكا للله 1998 م .
- 7) إشكالية القصة وأليات الرواية \_ طبعة دار النخلة \_ طرابلس \_ ليبيا \_ 1998 م .
- 8) بكائيات على مقام العشق النزاري (بالاشتراك مع الدكتور سعدون السويح)
   طبعة مكتبة طرابلس العالمية ــ ليبيا 1998 م .
  - 9 \_ دلالة المكان في قصيدة النثر { بياض اليقين لأمين اسبر أنموذجا }

#### ب ) الكتب الإبداعية : \_\_\_\_\_\_

- 1 \_ ديوان ( عودة الطيور المهاجرة ) \_ طبعة الغري \_ النجف \_ العراق \_ 1970 .
- 2 \_ قصص أطفال (حالم بابلي) \_ طبعة دار المعري \_ بغداد \_ العراق \_ 1974م .
- 3 \_ ديوان ( هاكم فرح الدماء ) \_ طبعة دار الساعة \_ بغداد \_ العراق \_ 1974 .
- 4 ـ ديوان (مملكة العاشق) ـ طبعة دار الشؤون الثقافية ـ بغداد ـ العراق ـ 1980 م
- 5 ــ ديوان (أغنيات للأميرة النائمة) ــ طبعة دار الشؤون الثقافية ــ بغداد ــ العراق ــ 1990م .
- 6 \_ ديوان ( سنابل بابل ) \_ طبعة دار الشروق \_ عمان \_ رام الله \_ 1997م.

### فهرس المحتويات

| 5  | أول البياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | تمهيد في إشكالية الجنس<br>إشكالية الشعرية<br>إشكالية الإيقاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | إشكالية الجنس ـ إشكالية الشعرية 7 إشكالية الإيقاع 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 34 | وماذا بعد أول البياض اليقين المكان في بياض اليقين المكان في بياض اليقين الدلالي والجمالي الدلالي والجمالي التعامل مع المكان المكان المتحضار المكان المتحضار المكان التضاد بين الأمكنة والأحلام صورة المطاولة المكانية المك |
|    | تأسيس الظهور الأول للاسم 74 الصورة المونقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



الجمالي والمعرفي بالحرية.

المؤلف

To: www.al-mostafa.com